# محرعلى عياوته

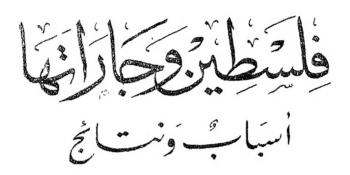

[ أهدى المؤلف حق التأليف في الطبعة الأولى إلى الاتحاد الدربي بالقاهرة ]

> الطبعــــة الأولى سنة ١٩٥٤





### إهداء الكتاب

the state of the s

إلى أرواح شهدائنا الذين رووا بدمائهم ثرى فلسطين .

و إلى الذين أوذوا في حرياتهم أو أجسامهم أو أموالهم .

أقدم كماتى تقديراً للبطولة والتضعيات، وتذكيراً بمأساة لم تنته فصولها.

وعلى العرب أن يتخذوا سبيلهم في هذا الكفاح. وأن يعلموا أن مصيرهم بأيديهم. فإما بقاء وإما فناء.

وفي الماضي عظات وعبر . فهل آن لنا أن نعتبر ؟

« إن الله لا يفيّر ما بقوم حتى يفيّروا ما بأنفسهم » .

محمر على علوبة

ربيع الآخر سنة ١٣٧٤ ديسمبر سنة ١٩٥٤

# معترمة

لى بفلسطين صلات لا تنفصم عماها . فقد كانت وما تزال عن يزة على وعلى غيرى ، بحكم العروبة والجوار واشتباك المصالح ، ووحدة العادات والتقاليد ، وحدة مزجت بين آمالنا وآلامنا ، هما يصيبها من خير أو شريصيبنا جميعاً .

وتوثقت صلتی الخاصة بفلسطین وأهلیها من یوم أن قامت فکرة الدفاع عن البراق الشریف فی صیف سنة ۱۹۳۰. ذلك أن عصبة الأم حین اشتد النزاع بین المرب والیهود علی محل البراق الملاصق للمسجد الأقصی ، قررت تألیف لجنة محایدة للفصل فی هذا النزاع . تکونت من ثلاثة هم : وزیر سابق لوزارة خارجیسة السوید رئیساً ، ووکیل محکمة استثناف برن السویسری ، وآخر هولندی کان حاکما لأندونیسیا سخفوین — .

وجاء فى المرحوم أحمد زكى (باشا) المعروف بشيخ العروبة ، ومعه المرحوم الدكتور عبد الحميد سعيد الرئيس السابق لجمعيات الشبان المسلمين ، برفقة مندوب فلسطيني أرسله المجاهد الكبير السيد محمد أمين الحسيني مفتى

فلسطين الأكبر وزعيمها ، وطلموا إلى الذهاب إلى القدس للدفاع أمام هذه اللجنة الدولية الحجايدة ، فلم أتردد في القبول .

ذهبنا جميعاً إلى القدس ، وأقمت هناك زهاء عشرين يوماً . وكان يدافع عن دعوى اليهود ، حاخام فلسطين ، ومحام هناك ، وثالث هو أستاف يهودى بمساوى من كبار الحامين ،حضر خصيصاً للدفاع في هذه القضية . و بعد مرافعات طويلة وأخذ ورد ، وتقديم مذكرات منى ومن زكى (باشا) ، قررت اللحنة — اعتماداً على الحجج الرسمية التي قدمناها — أن البقعة المتنازع عليها ملك للأوفاف الاسلامية . وأن لليهود أن يذهبوا إليها لتأدية عباداتهم وصلواتهم ، باعتبار أن هذا كان منحة من سلطان تركيا ، وتساعماً منه في الماضى .

شجمنی هذا الغوز — وهو انتصار للحق والعدل من رجال محایدین ذوی مکانة — أن أوالی خدماتی لفلسطین . فساهمت بعد فترة من الزمن فی إقامة المؤتمر العالمی بالقدس فی دیسمبر سنة ۱۹۳۱ م. وقد جمع عدداً غفیراً من أولی الرأی والمسکانة من العرب والمسلمین من جمیع الأقطار ، وأصدر قرارات أملا فی أن تسكون هدده أدلة كافیة ، تقنع انجاترا المنتدبة وغیرها محق فلسطین فی حریتها واستقلالها .

وفى سنة ١٩٣٣ ذهبت مع سماحة المفتى إلى شرق الأردن ، ومنسه إلى العراق ، ثم إلى شبه القارة الهندية ، للدعاية لإنشاء جامعة عربيسة في القدس . كما فصلنا ذلك في هذا الكتاب .

ثم قمنا بعقد مؤتمرات أخرى منها مؤتمر « بلودان » فى سور يا سنة ١٩٣٧ ، وقد حضره كثير من العلماء والوزراء والكبراء ، وأصدرنا فيه قرارات هامة .

وقد رأينا الاستمرار في الدفاع عن فلسطين ، ثقة منى بأن العدل يفوز ولو بعد حين . ففكرت في عقد مؤتمر كبير دعوناه « بالمؤتمر البرلماني العالمي للبلاد العربية والاسلامية » و يختلف عن باقي المؤتمرات في أنه يجمع أعضاء البرلمانات العربية والإسلامية ، كما يجمع رؤساء العشائر ، ووجهاء البلاد المحرومة من التمثيل البرلماني باعتبارهم متحدثين عنها . و بذلك تكون قراراته معبرة أدق تعبير عن رغبات الأمم العربية والإسلامية ، و يكون لها أثر مرموق .

وأرسلت الدعوة إلى أعضاء البرلمان المصرى والعراق والسورى ، و إلى السكبراء فى لبنان والهند والمغرب واليمن و يوغوسلافيا والصين وفلسطين و بلاد المهجر بأسريكا وغيرها . ورغم العقبات التي أقيمت في سبيل انعقاد

هذا المؤتمر فإنه نجح نجاحاً باهراً وأتت إليه الوفود من جميع هذه البلدان . وكان انعقاده يوم ٧ أكتو بر ١٩٣٨ والأيام التالية ، في سراى آل لطف الله بالجزيرة بالقاهرة .

و بعد أن ألقيت كلة الافتتاح ، رأيت أن أضفى على المؤتمر صفة شبه رسمية ، ليكون كأنه برلمان عربي إسلامي عام . فطلبت إلى صديقي الدكةور « محمد بهي الدين بركات » رئيس مجلس النواب المصرى حين ذاك أن يرأس المؤتمر في يوم انعقاده الأول ، كا طلبت إلى القائد المحترم « مولود مخلص » رئيس مجلس النواب المراقى أن يرأس انعقاد اليوم الثاني ، وطلبت إلى الأستاذ السكبير السيد فارس الخورى رئيس مجلس النواب السورى أن يرأس اجماع اليوم الثالث، فتفضلوا بالقبول مشكورين. وكان لهذا المؤتمر أثره البالغ في العالم العر بي والإسلامي . وتـكونت منه لجان ، اطلعت على التقار بر والمـكاتبات المقدمة من الأفراد والجماعات العربية والإسلامية في أوربا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة والأرجنتين وشيلي وفنزويلا . وأصدرت قرارات منها تسكليني برئاسة لجنة مكونة منى ومن أصدقائى : السيد فارس الخورى . والسيد خليق الزمان — من کبار مسلمی بلاد الهند ، والذی أصبح بعد ظهور دولة باکستان رئیس الرابطة الإسلامية فيها ثم حاكما للباكستان الشرقية ... والسيد عبد الرحمن صديق ... من كبار رجال الأعمال في كلكيتا ومن زعماء المسلمين في الهند ... وكانت مهمة هذه اللجنة السفر إلى إنجلترا لإقناع ولاة الأمور فيها بحق عرب فلسطين ، وألا حق لليهود في اغتصاب أرضهم .

واتفقنا على أن يسافر ثلاثة منا بالباخرة من الاسكندرية إلى انجلترا، وأن يسافر السيد فارس الخورى من دمشق إلى تركيا ومنها إلى انجلترا، وكانت دهشتنا عظيمة عند ما أرسل إلينا من « استامبول » برقية تغييد منعه عن مواصلة السفر . ووصلنا نحن الثلاثة إلى لندن وأرسلنا بطاقات إلى رئيس الوزارة ووزير الخارجية برغبتنا في المقابلة ، فردت الحكومة البريطانية بعدم إمكان ذلك لظروف سنشرحها في هدذا الكتاب . فواصلت السعى إلى أن قيدل لى إن بالامكان مقابلتي منفرداً لوزير المستعمرات البريطاني ، وتمت المقابلة وسنشرح ذلك تفصيلا .

وعند ما دخلت الجيوش المربية فلسطين لإنقاذها - بعد انتهاء الانتداب البريطاني - وقامت الحرب بين العرب واليهود ، ساهمت في تكوين هيئة باسم « هيئة وادى النيل العلما لانقاذ فلسطين » تألفت من كبار القوم ، وذوى النفوذ فيهم ، يمثلون جميع طبقات الشعب

المصرى . وكان لها فروع فى الاسكندرية وغيرها ، وقد جمعت من المال شيئاً كثيراً ، أمدت منه الشعب الفلسطيني بالفذاء والسكساء والدواء ، وجهزت كذلك نفراً من شباب مصر جاهد فى فلسطين . وكانوا مثلا فى البطولة والفداء . واستشهد كثير منهم ، وسيسطرالتاريخ أسماءهم بحروف من نور . واستمرت هذه الهيئة زمناً طويلا أدت واجبها كالملا ، وكان الاتحاد العربي بالقاهرة صاحب الفكرة وراعبها .

و بهذا كله كانت صلتى بفلسطين وثيقة ، وأصبحت خادماً لقضيتها ، وسأبقى كذلك ما دمت حياً .

و بما أني وقفت على كثير من تطورات هذه المأساة التي لامثيل له أن وقفت على كثير من تطورات هذه المأساة التي لامثيل له أن الأجيال الأخيرة ، فقد دفعني ضميري إلى تحرير هذا الكتاب، للكشف عن بعض الحقائق ، وإظهار ما حاق بفلسطين من نكبات ، كي يطلع الرأى العام العالمي على جانب من هذه القصة المؤلمة .

وآمل أن يستيقظ الضمير العالمي ، ويطالب برد الحق إلى أهله، ورفع الظلم عن المذكو بين فإن الرجوع إلى الحق فضيلة وتأييد السلام لا يكون بالظلم والعسف والجبروت ، فالقوة يجب أن تكون خادمة للعدل . واعتقادىأن كثيرين في العالم يرون مصلحة الأمم ومصاحة السلم في أن يرقى الإنسان،

وترق الدول إلى مستوى النزاهة والإنصاف، لا أن ينساق العالم إلى. اختراع المواد المهلكة، وجعلها تتحكم في مصير الأمم.

و يكفى الإنسان فخراً أن ينادى بكلمة الحق ، وأن يضع لبنة من لبناته ، ليقوم صرح الإنسانية على أساسه .

ولعلى بوضع هذا الكتاب الصفير أنبه الفافلين ، وأنفى مصاحة فلسطين والعرب ، ومصلحة العالم بأسره . وأناكبير الأمل أن سيضفي فهم الحقائق على العالم ضوءا وهاجاً ، تنقشع أمامه ظلمات الجهل والغدر والظلم ، وتزول به أسباب التطاحن في عالم مضطرب ، يتوق إلى العيش في حرية واطعئنان . م؟

# فلسطين والضمير الإنسانى

لفلسطين أهمية بالغة ، في نظر الفلسطينيين لأنها وطنهم ، وفي نظر العرب لأنها قلب البلاد العربية ، وفي نظر المسلمين لأن فيها كثيراً من مقدساتهم . كا أنها موضع تقديس أهل السكتاب جميعاً من مسيحيين ويهود . وفوق ذلك كله فإن موقعها الجغرافي له خطورته ، فهي تطل على البحر المتوسط ، وتتاخم بلدانا كثيرة في آسيا وافريقية ، إذا سيطر عليها شعب من غير جنس أبناء البلاد هدد السلم في المنطقة كلها ، فيا بالك إذا أحداد من أرضهم ، التي فيها مقدساتهم وأموالهم ، و بيوتهم وقبور أسما البلاد من أرضهم ، التي فيها مقدساتهم وأموالهم ، و بيوتهم وقبور آبائهم وأجدادهم .

إنها لوصمة تلطخ جبين الإنسانية ، وتهز الشعور والضمير العالميين ، وفضيحة لا تليق بحضارة العصر ومدنية القرن العشرين أن تتواطأ بعض حكومات الأمم الحرة على طرد شعب متجانس من موطن آبائه وأجداده ، ليحل محله أناس من شُذّاذ الأرض ، مختلفوالمذاهب والأجناس، واللغات والثقافات ، والعادات والتقاليد والأمزجة . وسيسجل التاريخ هذا

الجرم الفاحش الذي يرتد بالجنس البشرى إلى أحط تصرفات الهمج في ظل قانون الغاب، وإن أفظع الجرائم التي يسجلها التاريخ ليست اعتداء فرد على فرد ، أو استبداد قبيلة بقبيلة ، أو إخضاع شعب لشعب ، و إنما هي طرد أمة آمنة من وطنها دفعة واحدة ، ونهب مالها ، وتقتيل أفرادها ، رجالا ونساء وأطفالا ، وتشريد ما بقي مهم ، وهو ما وقع في هذا العصر الذي يسمونه عصر النور .



قامت في هذا القرن وما قبله حروب ، استذل المنتصرون فيها الأمم المهزومة ، فجردوها من أسلحتها ، وفرضوا عليها تعويضات باهظة أومحتملة ، ولكنهم لم يطردوا المهزومين من ديارهم ، ولم يفرضوا عليهم فقدان أوطانهم وانتهى أمن المهزومين بأن قاسوا آلام الهزيمة زمناً ما ، وبقوا في أوطانهم يعملون ويكدون حتى التأمت جراحهم ، وعادوا كاكانوا أبما ، لها طابعها وكرامتها وقوتها ، تعيش في أرضها حراة ، بعد أن عوقبت عقاب الهزيمة المؤقت . ولم نسمع قط أن أمة ذات حضارة وتاريخ ، تعاقب بلاجر يرة بالطرد والتشريد ، والفقر والحرمان ، والذل والمهائة ، والتعرض للأمراض بالطرد والتشريد ، والفقر والحرمان ، والذل والمهائة ، والتعرض للأمراض الفتاكة ، وتترك هائمة على وجهها ، تطلب الفوث ولا مغيث ، والعون

ولا معين ، وقد فرض عليها الانحلال والفناء .

هذا هو وضع فلسطين ، وهذا هو حظها من الحياة ، ونصيبها من مدنية القرن العشرين ! !

\*\*\*

ولما كانت نكبة فلسطين غير قاصرة عليها ، والشر الذي حاق بها سيجتاح جاراتها ، إن عاجلاً أو آجلاً ، فمن الواجب علينا أن نبسط الحقائق ونتدارسها، ونبين كيف حيكت الدسائس. وكيف نقذت المؤامرات. وكيف ضاع هذا البلد الدربي ، وشرد أهله في الآفاق . حتى يدرك الغافاون أن بلادنا كلها في خطر ، وأن مأساة فلسطين ستعقبها مآس ونكبات ، إن لم نقهم ونتدبر ، ونستعد لدفع الأذى الماحق ، والشر للستطير.

ولما كانت قضية فلسطين فذة في أسبابها ونتائجها ، فريدة في تطوراتها وملابساتها ، غريبة في الدسائس التي حيكت حولها ، كان لزاماً أن نفهم الصهيونية على حقيقتها ، وأن نتعرف الصلة بينها و بين دين اليهود ، وأن نقف على الأسباب التي دفعت بعض الحكومات إلى مناصرة أولئك الذين دبروا تلك المؤامرة لاجتياح فلسطين ، وما فتئوا يدبرون و يعملون لتحقيق مآرب أصبحت غير خافية .

ويقتضينا البحث أن نبدأ بذكرطرف من تاريخ ظهور أديان التوحيد الثلاثة : اليهودية والمسيحية والإسلام ، بادئين بأبى الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام .

#### \* \*

## الخليل إبراهم

منذ نحو ألنى سنة قبل الميلاد نشأ الخليل إبراهيم عليه السلام كلدانيا في القسم الجنوبي من العراق. وقام يدعو إلى وحدة الخالق جل شأنه، وينادى بعبادة الواحد الأحد بين أقوام بعبدون الأصنام. ثم هاجر من أور الكلدانيين بجانب الفرات إلى أرض كنعان (فلسطين)، ومعه زوجته «سارة»، ولوط ابن أخيه. ودخلها لافاتحاً ولا حاكا، بل نبياً يعبد الله، وفرداً يسعى إلى رزقه و برعى المكلاً. ثم كانت المجاعة في فلسطين فارتأى أن يرحل ومن معه إلى مصر، فدخلها أيام حكم الرعاة فارتأى أن يرحل ومن معه إلى مصر، فدخلها أيام حكم الرعاة (الهكسوس)(١). وأغلب الظن أن كان ذلك أبان حكم الأسرة الخامسة عشرة

<sup>(</sup>١) الرعاة (الهـكسوس) قوم وثنيون أتوا إلى مصر تباعا من جهـة فلسطين وسوريا نتيجة القحط الذي تكرر وقوعه في تلك البلاد ، فتسللوا إلى مصر جماعات جماعات حتى كثر عديدهم ، وانتهزوا فرصـة انحلال الأسرة الثالثة عشرة الفرعونية ، تاعتصبوا السلطة في مصروحكموها، وكونوا أربع أسر، من الأسرة الرابعة عشرة ===

وأقام فيها ما شاء الله أن يقيم ، ثم خرج منها مزوداً بالمال والماشية . ورجع إلى جهة الشمال للعيش فيها ، وتزوج من هاجر (المصرية) وأنجب منها سيدنا إسماعيل . و بعد سنوات رزق من زوجته الأولى «سارة» بسيدنا إسحاق . ثم حمل ابنه الأول إسماعيل وأمه « هاجر » إلى مكة وأسكنهما هناك . و بعد أن شب إسماعيل عاون أباه في بناء الكمية بمكة ، وقصة هذا البناء ، وتفجر بئر زمزم من قبل ، وقصة الفداء ، كل ذلك وارد في كتب التاريخ وفي الكتب المقدسة ، فلا محل لذكره في بحثنا هذا .

ثم توفى الخليل إبراهيم ، وترك ابنه الأكبر فى الحجاز ، و إليه ينتسب العرب . وأما إسحاق ابنه الأصغر ، الذى بقى كنمان ، فقد أنجب ولدين ها « عيسو » و « يعتموب » ( إسرائيل ) و إلى هذا الأخرير ينتسب بنو إسرائيل .

<sup>=</sup> إلى الأسرة السابعة عشرة . واستمرحكمهم من حوالى سنة ٢٠٩٨ إلى سنة ١٥٨٧ قبل الميلاد . ولما كانوا أجانب عن البلاد ، فقد جوبهوا بمقاومات عنيفة من المصريين . واستطاع أمراء الجنوب \_ تحت زعامة مدينة طيبة \_ أن يواصلوا المقاومة حتى عكن « أحمس » رأس الأسرة الثامنية عشرة المصرية من طردهم نهائياً من مصر ، وتعقبهم شرقاً في فلسطين وسوريا وما بعدها .

أقام « يعقوب » في أرض كنمان ، وأنجب اثني عشر ولدا ، ممهم « يهوذا » الابن الرابع - ومن اسمه أحذت كلة يهود - ومنهم يوسف الصديق الذي تآمر عليه إخوته ، وألقوه في الجب ، ثم أخذته السيارة و بيع امزيز مصر حوالي سنة ١٧٣٩ قبل الميلاد وتر بي في بيته ، ثم ارنقي إلى أن أصبح أميناً على خزائن مصر (وزير مالية وتموين). وكان ملوك مصر في ذلك الحين من الرعاة الأجانب (الهكسوس) كما أسلفنا ، وقد استقدم يوسف أبويه وأهله ، فأقاموا بها زمناً طويلاً ينعمون مخيراتها ، ويكتنزون المال ، و يحتفظون بديمهم وتقاليدهم وعنصرهم . ولما قويت الحركة الوطنية في مصر ، وتمكن « أحمس » رأس الأسرة النامنة عشرة من طرد الرعاة ( الهكسوس ) لم يتعرض لبني إسرائيل ، فظاوا بمصر تحت حكم الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية آمنين ، إلى عهدالأسرة التاسمة عشرة . ومن ملوكها « رمسيس الثاني » الفاتح العظيم ، صاحب المعارك المشهورة ضد الحثيين في بلاد الشام ، وأشهرها موقعة قادش .

\* \*

و يمكن القول أن موسى عليه السلام ، ظهر فى مصر أيام «رمسيس الثانى » ، وكان عدد اليهود قد كثر ، وثراؤهم قد ازداد ، وتدخلوا بذلك ( م - ۲ فلسطين )

فى افتصادیات البلاد وسیاستها ، فأوجس المصریون منهم خیفة جتی إذا خلف « منفتاح » آباه « رمسیس » أمعن فی اضطهاد هؤلاء الدخلاء و تسخیره، فأجهوا أمرهم علی ترك مصر ، تحت زعامة سیدنا موسی وأخیه هارون وقد پتساءل القاری ، كیف أن فرعون مصر یضطهد الیهود و یعذبهم ثم یحول دون هجرتهم . والظاهر أنهم كانوا فی ثرا، و كثرة عدد عند ما أرادوا الخروج من سصر ، فخشی فرعون أن یلتقوا بأهل الشمال أعداء مصر ، وهم محتون إلیهم بصلات القربی ، وقد یتکتلون معهم ، فتتعرض بذلك مصر لأخطار وحروب تخشی مغبتها ، فخرج فرعون وراءهم ، لیلویهم عن عزمهم ، ففرق هو ومن معه فی خلیج السویس .

و يرجح بعضهم أن خروج موسى كان أيام «منفتاح» الذى انتهى حكمه حوالى سنة ١٢١٣ قبل الميلاد . كما يقول البعض أنه لم يرد ذكر لموسى أو لبنى اسرائيل فى أى أثر من الآثار المصرية إلا فى حجر من عهد (منفقاح) ذكرفيه أن إسرائيل، «أبيدت ولم يبق لها بذر» ولم يشر الى موسى أو إلى خروج بنى إسرائيل، ولم يرد فيه عن إسرائيل غير هذه الجلة ضمن السكلام عن بلدان فلسطين، مما يدل على أن بنى إسرائيل كانوا فى ذلك الوقت فى فلسطين ، وعلى هذا يكون خروج بنى إسرائيل فى عهد سابق لديد منفقاح .

### خروج البهود من مصر

خرج اليهود من مصر ، بعد أن أقاموا فيها زمنا طويلا ، مزودين عليرة والدهب والفضة . وانفلق لهم بحر «سوف » كما تقول الكتب الدينية ، ووصاوا إلى شبه جزيرة سينا سلمين ، بينا غرق فرعون وجنوده في الليم . وأقاموا هناك في التيه أر بعين سنة ، وفيه أنزل الله عليهم المن عليهم المن . وهنا تقول التوراة ما يأتي : -

« ... لكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا ، وعصيتم قول الرب إلهـ كم ، وتمرص تم في خيامكم ، وقلتم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض ... مصر ليدفعنا إلى أيدى الأموريين لكي بهلكنا α (١) .

ولا داعى لشرح أسباب عصيانهم الله بأكثر مما أسلفنا. وفى التيه مات هارون ، وتوفى بمده موسى ، وحل محله يوشع فى قيادة اليهود. ثم نتيه والسنوات التي قضوها فى التيه إلى جهة الشمال.

وتقول التوراة : ه ... و يكون متى أدخلك الرب أرض الكنمانيين والحشين والأموريين والحويين واليموسيين التي حلف لآبائك أن يعطيك

<sup>(</sup>١) سفر التثنية إصحاح ١.

أرضا تفيض لبنا وعسلا أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر . سبعة أيام تأكل فطيرا . وفي اليوم السابع عيد للرب . . . »

« وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة ، لأن الله قال : الثلا يندم الشعب إذا وأوا حريا ويرجعوا إلى مصر . فأدار الله الشعب في طريق بريه بحرسوف ، وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر . وأخذ موسى عظام يوسف معه ، لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف . قائلا : إن الله سيفتقد كم فتصعدون عظامى من هنا معكم . . . »

« وارتحلوا من سُكوت ونزلوا في إيثام في طريق البرية . وكان الرب يسير أمامهم . نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق ، وليلا في عمود نار ليضي علم لكي يمشوا نهاراً وليلا . لم يبرح عمدود السحاب نهاراً وعمود النار ليلا من امام الشعب »(1)

وجاء فى التوراة « . . . فى ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا انسلك أعطى هذه الأرض ، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات . القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأمور بين.

<sup>(</sup>١) سفر الخروح لاصحاح ١٣ .

والكنانيين والجرجاشيين واليبوسيين (١) » .

يتضع من هذا ظهور نرعة الغزو والفتح عند اليهود . إذ تأسرهم التوراة أن يفتحوا البلاد الواقعة بين النيل والفرات، ويأخذوها لأنفسهم بالطريقة الذي أباحتها لهم التوراة . كا جاء في الإصحاح الآتي : —

« ... حين تقرب من مدينة لي تحاربها . استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فيكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهاك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتفتنمها انفسك وأ كل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً ، التي أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجميع المدن الشعوب التي يعطيك الرب إلهاك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما ، بل تحرمها الشعوب التي يعطيك الرب إلهاك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما ، بل تحرمها كم علم المرب إلهاك ليعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم، كا أمرك الرب إلهاك لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم، كا أمرك الرب إلهاك لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم،

<sup>(</sup>١) سفر التسكوين إصحاح ١٥.

<sup>(</sup>٣٠) سفر التكنية إصحاح ٢٠.

### الاعتداء اليهودي الأول على فلسطين

سار اليهود إلى جهة الشمال كما أمرتهم التوراة إلى أن وصلوا إلى بلانه: الأردن شرق النهر . ثم تقول التوراة إن الله أمرهم بعبور هذا النهر محو المغرب أي ضو أرض كنمان (التي تسمى الآن فلسطين) ووعدهم بامتلاكها على فعبروه وساروا جميعاً ومعهم الكهنة يحملون تابوت الرب حتى مدينة «أريحا» وتفصيل ذلك وارد في التوراة حيث تقول:

« يشوع » قال الشعب اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة الأبواق أت المدينة وكل مافيها محرما الرب و الزانية فقط ، تمياهي وكل من المدينة وكل مافيها محرما الرب و راحاب الزانية فقط ، تمياهي وكل من معها في البيت، لأنها قد خبأت المرسكين اللذين أرسلناها وأما أنتم فاحترزون من الحرام المسلك المدينة والمسائيل محرمة وتكدروها وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب . فهتف الشعب، وضربوا بالأبواق وكان حين المرب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيا فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة . كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة .

وحرموا كل ما فى المدينة من رجل واصرأة ، من طفل وشيخ حتى البقر والخير بحد السيف . وقال يشوع المرجلين اللذين تجسسا الأرض ادخلا بيت المرأة الزانية ، وأخرجا من هناك المرأة وكل مالها كا حلفتما لها . فدخل الفلامان الجاسوسان وأخرجا راحاب وأباها وأمها وأخوتها وكل ما لها وأخرجا كل عشائرها وتركاهم خارج محلة إسرائيل . وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها . إنما الفضة والذهب وآنية النساس والحديد جعاوها فى خزانة ايت الرب ، واستحيى يشوع راحاب الزانية و بيت أبها وكل ما لها ، وسكنت فى وسط إسرائيل إلى هذا اليوم . لأنها خبأت المرسكين اللذين أرسلهما يشوع لكى يتجسسا « أربحا » (1).

#### 96 W W

# حكم داوود وسليمان

وتنفيذاً لما سبق من نصوص ، ورغبة من البهود في اغتصاب أراضي فلسطين وامتلاكها ، بدءواكما قلمنا بالهجوم على مدينة « أر يحا » واستولوا عليها ،وتصرفوا في أهلها وأموالها على النحو الوارد في النصوص السابقة .

<sup>(</sup>١) سفر يشوع إصحاح ٦ .

واستمروا بعد ذلك في غزوهم .

وفى حوالى سنة ١١٠٠ قبل الميلاد احتل اليهود أغلب البقاع الجباية في أرض كنمان . ثم اختاروا «شاؤول» ملكا لهم . وخلفه الملك داود الذي هزم الكنمانيين ووطد ملكه في أرضهم . ومدة حكمه نحو أر بعين سنة من حوالى سنة ١٠١٠ إلى سنة ٩٧٠ قبل الميالاد . ومن بعده جاء الملك سليان ، ووسع ملكه من جهتي الشمال والجنوب ، و بسط سلطانه على الأراضي التي كانت تفصل بين الامبراطور يتين المتخاصمتين: آشور ومصر .

ولكنه لم يمتلك ساحل البحر المتوسط امتلاكا تاماً . بلكان هذا الساحل ، من الجنوب ملكا لقوم يدعون بالفلسطينيين، أتوا من جزر البحر المتوسط، واستقروا فيه ، واستردوا سلطانهم كاملا إثر موت اللك سلمان ، ومن الشمال أى في لبنان ملكا للفينقيين .

وعلى هذا كانت فلسطين ، يسكنها أهلوها الكنمانيون ومعهم اليهود في الوسط ، ويسكنها الفلسطينيون في الساحل ، ثم توالت المصور والدميج الكنمانيون والفلسطينيون في وطن واحد باسم فلسطين وقد بني سلمان هيكله على جبل الثريا بأورشليم «القدس» . ومات حوالي سنة ٩٣٠ قبل

الميلاد . و عوت سلمان تطرق الضعف إلى مملكته ، وانقسمت إلى قسمين : مملكة إسرائيل وعاصمتها الساسرة (نابلس) . ومملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم ه القدس » وقد اندمجت الأولى فى إمبراطورية أشور، فيا بين سنة ٧١١ و ٧١٥ قبل الميلاد . و بقيت يهوذا تحت عادة هذه الإمبراطورية .

وفى سنة ٥٨٥ قبل الميلاد أغار بختنصر ملك بابل ، التي حلت محل آشور ، على مملكة يهوذا وضمها إلى ملكه ، ونهب مدينية القدس ودس ها ، ودص الهيكل تدميراً تاماً ، وبني البهود إلى جهة الفرات في منطقة عابل وطنهم الأصلى .

وفى حوالى سنة ٥٣٥ قبل الميلاد بعد أن احتل (قورش) — ملك الفرس — بابل سمح لليهود المنفيين بالرجوع إلى فلسطين ، فرحع إليها بعضهم ، وأخذوا فى إعادة بناء الهيكل ، بتصريح من قورش . و بتى أكثرهم فى بابل .

و بعد قرنين أو أكثر خضع اليهود لحكم البطالسة خلفاء الإسكندر الأكبر ، الذي فتح هذه البلاد من قبل .

وفي سنة ٦٣ قبرل الميلاد اكتسع الرومان فلسطين ، واستولوا على

القدس ، ولم تقم لدولة اليهود بعد ذلك قائمة إلى عصرنا هذا .

ومن هذا البيان يظهر بوضوح أن اليهود اغتصبوا فلسعاين من أهاءا اغتصاباً ، بالقوة والقهر والتقتيل . وأنهم لم يمتلكوا ساحل البحر المتوسط إلا فترة قصيرة . ولم تكن لهم دولة مستقلة ذات سيادة بالمعنى الصحيح الافى حكم داود وخلفه سليان . وإذا أضفنا مدة الضعف والانقسام في الدولة اليهودية ، أمكن اعتبار نهاية سلطان اليهود على فلسطين حوالى ١١٠ قبل الميلاد . وعلى ذلك تكون أطول مدة حكم فيها اليهود فلسطين بين سنة ١١٠٠ وسنة ٧١٥ قبل الميلاد .



حكم الرومان بلاد فلسطين من سنة ٦٣ قبل الميلاد كما أسلفنا ، و بقى هيكل اليهود الثانى الذى سمح قورش ملك الفرس لهم بإعادته ، وعاش اليهود تحت سلطة الرومان إلى أن دس الأمبراطور تيطوس في سنة ٧٠ ميلادية مدينة أورشليم وأحرق الهيكل بسبب ثورة قام بها اليهود .

وفى سنة ١٣٥ ميلادية دم الرومان أورشليم سرة أخرى تدميراً تاماً وحرثوا أرضها . ثم أنى الأهبراطور الروماني أدريانوس، وأقام كان الهيكل اليهودي هيكلا وثنياً، باسم إلهه المشترى « جو بيتر » . و بقي هذا الهيكل

إلى أن قامت المسيحية في أورشليم ، فدمره المسيحيون من أساسه في عهد الأمبراطور قسطنطين ووالدته هيلانه .

※ ※

## الفتح العربي

ظلت فلسطين خاضعة للرومانيين والبيزنطيين نحو ٥٠٠ سنة ، إلى أن فتحها العرب سنة ٣٣٦ ميلادية (١٥ هجرية) ، وأقاموا مسجد عمر مكان الهيكل الذي كان لليهود قديماً ثم للوثنيين الرومان من العدم ثم دصه المسيحيون الرومان بعد ذلك نهائياً كما أسلفنا .

ومن هذا يفهم بوضوح أن العرب المسلمين لم يغتصبوا هيكلا لليهود، كا أنهم لم بغتصبوا مملكة من اليهود ، وإنما أخذوا بلدا كان خاضماً للرومان ، ومن قبل للبطالسة ، وهن قبل لليونان ، ومن قبل للفرس ، ومن قبل لمملكة بابل ، ومن قبل لمملكة أشور . واستمر العرب في فلسطين إلى عصرنا هذا ، أي نحو أر بعة عشر قرنا .

ورغم تعدد الفتوح ظل أهل البلاد الأصليون، من الكنعانيين ومن عاش معهم، يقيمون في دورهم ويستثمرون أراضيهم، تحت حكم

الأمبراطوريات المختلفة ، والديانات المختلفة . وقد تأثروا بهذه الديانات فكانوا وثنيين ، ثم مسيحيين ، ثم مسلمين ومسيحيين . وتعدد الديانات والعقائد في تلك الديارلاينفي أنهم أصحابها من يوم أن ولدالتاريخ . وهؤلاء السكان أصحاب نلك الديار ، هم الذين شرد أبناؤهم في الأيام الأخيرة ، وحل محلهم اليهود الأغراب ، الذين لم تكن لهم صلة مفلسطين سوى أنهم أغاروا عليها في الماضي البعيد وحكموها قهراً فترة قصديرة كا بينا . وهاهم أولاء الآن يعيدون سيرتهم الأولى، بفضل معونة انجلترا وأمريكا .



### اليهودية دين عنصرى

يختلف المؤرخون في أمر التوراة ، فبعضهم يقول : إن التوراة الحالية لم يكتبها موسى الكليم ، وإنما هي سن وضع أحبار لم يذكروا أسهاءهم عليها . ويقول آخرون : إن الأحبار ألفوها على التعاقب في الفترة بين القرن الثالث عشر والخامس قبل الميلاد ، معتمدين في تأليفها على روايات ، سمعوها قبل سبى بابل . وفريق يقول : إن جميع أسفار التوراة دو نت

العد السي البابلي ، ودليلهم على ذلك كثرة الألفاظ البابلية فيها (١) .
وليس يهمنا هذا في كثير أو قليل ، وإنما الذي يعنينا هو أن اليهود يؤمنون بصحة التوراة ، ويعتقدون أنها صادرة من عند الله ، ويلتزمون أواسمها وقد أوردنا بعضها من قبل ، ويقدسون نصوصها ، ومنها أنهم شعب الله المختار فضلهم على العالمين ، وميزهم على الخلق . وبلغ من اعتقادهم بسموعنهم هم أنهم يترفعون على العناصر الأخرى ، ولا يندمجون فيها . بل إنهم ينكرون المساواة مع الذين يشتركون معهم في النسب إلى الخليل فيها . بل إنهم ينكرون المساواة مع الذين يشتركون معهم في النسب إلى الخليل إبراهيم ، ويقطعون الصلة بينهم و بين إسماعيل أبي العرب ، حتى قالوا إن إلاهيم ، كان لا سحق ولم يكن لا سماعيل .

من أجل ذلك لم يسموا في التبشير بدينهم ، وأنقوا من اشتراك غيرهم. في شرف الانتساب إليه ، وحصروا هذا الشرف في نسل يعقوب وحده . واعتبروا باقي البشر همجاً أو شبه أنعام « جو ييم » خلقهم الله لخدمتهم ، ولي كونوا تحت إمرتهم .

على أن هذا لم يمنع دخول عناصر أخرى في دين اليهود ، مثل أهل. البين الأقدمين، الذين اعتنقوا اليهودية طواعية أيام حكم الرومان ، كذلك (١) انظر كلة « توراة » في موسوعة لاروس والموسوعة الفرنسية الكبرى والموسوعة الريطانية .

أثبت علماء الجنس البشرى أن عناصر آرية كثيرة قد اعتنقت اليهودية ومنها الصقالبة والجرمانيون اليهود من سكان سواحل بحر البلطيق، الذين تدل سحناتهم ، وتكوين روسهم ، وألوان بشرتهم ، وزرقة عيونهم ، واصفرار شعورهم — على أنهم آريون قطعاً .

الكن اليهود رغم أن دخل في ديبهم كثير من الشعوب المختلفة والعناصر المتعددة يعتبرون كل يهودى من نسل يعقوب ومن صميم الاسرائيليين . وهذا الخليط الملكون من عناصر مختلفة أصبح في نظرهم شعب الله المختار، عنصره دين المهود لا حقيقة أصله وسلالته ، فضلا عن أن سلالة أسباط يعقوب قد قضى عليها الزمن وفنيت في الناريخ . ولهذا أصبحت العنصرية عندهم هي الدين ، ولو تهود أحد أبناء القرن العشرين لأصبح في نظرهم من سلالة أسباط يعقوب .

### المسيحية دين عالمي

كان من نتيجة تحفظ بنى إسرائيل وعدم التبشير لدينهم ، أن أصبحوا خلة فى العالم بعكس المسيحية التى ظهرت فيا بعد، وعارضت فكرة الديانة العنصرية . وكان السيد المسيح بمخالفته بعض قواعد آبائه الاسرائيليين قد أثار حقيظة اليهود . فحملوا عليه حملات شعواء ، وطالبوا الحاكم الرومانى بتسليمه إليهم ، ليعذبوه و يصلبوه . وكثير من تصوص الانجيل تؤكد مخالفة المسيحية للديانة العنصرية ، وتفكر امتياز عنصر على عنصر . وحسبنا أن نورد هنا بعضها . جاء فى الانجيل :

« ... ... فاصنعوا اتماراً تليق بالتو بة، ولا تفتكروا أن تقولوا فى أنفسكم لنا إبراهيم أبا . لأنى أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لابراهيم . والآنقد وضعت الفأس على أصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى فى النار (١١)» .

وجاء فيه ما يأتى :

<sup>(</sup>١) أنجيل متى أصحاح ٣

« ... الحق أقول لكم لم أجد ولا فى إسرائيل إيمانا بمقدار هذا وأقول الكم أن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكثون مع إبراهيم واسحق ويعقوب فى ملكوت السموات وأما بنو اللكوت فيطرحون إلى الظامة الخارجية (١) » .

وجاء فيه :

« ... .. فانى أقول لسكم إن كثيرين سيطلبون أرف يدخلوا ولا يقدرون . من بعد ما يكون رب البيت قدقام وأعلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يارب يارب افتح لنا يجيب ويقول لسكم لا أعرفكم من أين أنتم . حينئد تبدأون تقولون أكلنا قدامك وشر بنا وعلمت في شوارعنا . فيقول أقول لسكم لا أعرفكم من أين أنتم . تباعدوا عنى يا جميع فاعلى الظلم . هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيم وإسحق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملسكوت الله وأنتم مطروحون خارجا . ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكثون في ملكوت الله . وهو ذا آخرون يكونون أولين وأولون . يكونون آخرين ؟

<sup>(</sup>١) أنجيل متى أصحاح ٨ . (٢) أنجيل لوقا أصحاح ١٣ .

وجاء فيه :

« ... . . أجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم . قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لـ كنتم تعملون أعمال إبراهيم (١) » .

وذكر بولس فى رسالته إلى أهل رومية ، أن الختان لا يجمل الانسان إبنا لابراهيم ، وإنما أبناؤه من يسلمكون فى خطوات الإيمان ، وأن إبراهيم أب لنا جميماً والله جمله أبا لأمم كثيرة .

وجاء فى رسائل بولس لأهل رومية أيضاً « لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يُخْزَى . لأنه لافرق بين اليهودى واليوناني لأن ربَّا واجداً للجميع غنياً لجميع اللذين يدعون به (٢) » .

وذكر أيضاً ، أن حــكم الناموس يتم بالروح لا بالجسد ، وأن اهتمام الجسد موت ، وأما اهتمام الروح فهو الحياة والسلام .

ونقل بواس كذلك عن السيد المسيج: أن أعمال الإنسان هي التي تطهره أو تنجسه .

مما تقدم يفهم بجلاء أن دين عيسى عليه السلام يختلف عن دين بني

<sup>(</sup>١) أنجيل يوحنا إصحاح ٨ .

<sup>(</sup>٢) رسالة بواس الرسول إلى أهل رومية . إصحاح ١٠

<sup>(</sup> م - ۳ فلسطين )

إسرائيل فى أمور أهمها أن المسيحية ديانة لا تأبه بالعنصرية و إنمـــا تنظر إلى أعمال المرء، وأن لا امتياز بين عنصر وعنصر بعكس ما يدين به اليهود أولئك الذين جعلوا من أنفسهم شعب الله المختار، واعتبروا باق البشر عناصر منحطة.

#### \* \* \*

وقد قام الحواريون بعد سيدنا عيسى بالدعوة لدينه، وضحوا بما ضحوا، وقاسوا في سبيل ذلك ما قاسوا من تعذيب وتقتيل، سواء أكان ذلك من اليهود أم من الوثنيين في جميع أرجاء الأرض.

## 

والدين الإسلامي الذي يعتبر محمداً خاتم النبيين والمرسلين ، هو أيضاً هين عالمي بنص القرآن إذ يقول « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وقديراً ( ، .

و يعتبر الإنسان أرق مخلوقات الله خلقه في أحسن تقويم ، وكرمه عسريماً « ولقد كرمنا بني آدم (٢٠) » .

وقرر المساواة بين الناس أجمعين ، فلا تفاضل بينهم إلا بالعمل الصالح هيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا إلى أكرمكم عند الله أتقاكم " » .

وأكد الرسول هذه المساواة بأحاديث كثيرة ، منها قوله في خطبة حجة الوداع :

﴿ أَيُّهَا النَّاسِ . إنْ:ر بَكُمُ وَاحَد ، وَإِنْ أَبَاكُمُ وَاحَد ، كَلَّـكُمُ لَآدُمُ وَأَيُّهُ النَّاسِ لَوْ بِي عَلَى عَمِى ، وَآدَمُ مَنْ تَرَاب ، أَ كُرُمُكُمُ عَنْدَ اللَّهُ أَتَقًا كُمْ ، ليس لعربي على عجمى ،

<sup>(</sup>١) سورة سبأ .

<sup>. (</sup>٧) سورة الاسراء . (٣) سورة الحجرات .

ولا لمجمى على عربى ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض -- فضل ، إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد ، ألا فليباغ الشاهد. منكم الغائب » .

من هذا وغيره من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، يغهم أن الإسلام دين عالمي ، وأن الناس سواسية فلا تفاوت بين المناصر، ولا تفاضل بين الأفراد ، فلا غدر ولا ظلم ولا كراهية . ويجب أن يسود المدل بين البشر . فالناس جميعاً من أب واحد هو آدم ، لا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب ، وإن أكرمهم عند الله أتقام .

وقد سمى النبى عليه السلام إلى تنقية النفوس وتطهيرها من الرجس . حتى لا تصدر أعمال المرء عن هوى جامح، أو رغبة أثيمة .

وإذا تصفحت القرآن السكريم ترى فيه آيات بينات تدل على ما يجيب. أن يكون عليه الانسان من طهر وعفة وشهامة ، وخير للناس جميماً .

\* \* \*

وعلى هذه الأسس قانم النبى عليه السلام بالدعوة إلى دينه بين أهل. الكتاب وعباد الأصنام، يديوهم إلى طاعة الله والأخاء والحرية والسلواة ، ويجادلهم بالحسنى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت .

يفير ما عنف ولا إكراه . ثم قام من بعده صحابته ، ينشرون الدين على هذا النحو في جميع الأرجاء .

\* \* \*

و يجدر بنا أن نذكر هنا أن الاسلام ظهر فى مكة المكرمة فى أوائل القرق السابع الميلادى . وكان النفوذ فيها لقريش الوثنية ، صاحبة الثروة والجاه ، والتى تنفرد بخدمة الكعبة التى بناها من قبل إبراهيم وابنه إسماعيل .

وكان الوثنيون في الحجاز أهل قوة و بطش وجاهلية ، وكان لليهود مستعمرات صغيرة في يثرب (المدينة) وخيبر المتقار بتين . وكان بعض المسيحيين يسكنون جهات أخرى أهمها نجران .

قلما أعلن النبى دعوته ، كان أهل قريش أشد أعدائه مقاومة و بطشا . فاصبوه المداء ، وآذوه هو وأتباعه ، و بطشوا بمن دخلوا في دينه ، حتى فكر بعضهم في الهجرة فراراً بديمهم وأرواحهم . فإلى أية جهة يفرون ؟ و إلى من يلجئون ؟ لقد صحت عزيمتهم على الهجرة إلى بلاد الحبشة ، وهي بلاد مسيحية يحكمها النجاشي ، لجأ إليه المسلمون وكان عددهم أحد عشر رجلا منهم جعقر بن أبي طالب ، وأربع نسوة .

# كيف عامل المسيحيون الني محمداً وصحبه

لجأ الصحابة الأحد عشر ومعهم نسوة أربع إلى النجاشي بإشارة من النبي محمد عليه السلام . وما أن استقروا هناك واطمأنوا ، حتى أرسلت قريش خلفهم برجلين من الوثنيين، يطلبان من النجاشي ردهم إلى بلادهم ، وعما أن الأمن مستتب في الحجاز ، وأن هؤلاء اللاجئين كقروا بدين آبائهم وأجدادهم ، وأنهم فوق ذلك لا يؤمنون بدين النجاشي . فلم يكن من هذا المليك إلا أن حقق الأمر بنفسه ، فتلا عليه المسلمون سورة مريم ، وفيها يذكر القرآن أن عيسي عليه السلام رسول من عند الله ، وأن مريم العذراء حملت به دون أن عسها بشر ، وأنه روح الله وكلته ألقاها إليها . وفي السورة ما يأتي بنصه :

« فأجاءها المخاض إلى جـذع النخلة ، قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً . فناداها من تحتها ألا تحزي ، قد جعل د بك تحقات سرياً وَهُرَّى إليك بجذع النخلة تُسافِط عليك رطباً جنيا ، فنكلي وأشر يعي وقرَّى عيناً فأما تركني من البشر أحداً فقولي إلى نذرت للرحن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً . فأتت به قومها تحمله ، قالوا يامر يم لقد جئت شيئاً في أخت هارون ما كان أبوك امر ، سَوْم وما كانت أمك بَعَياً عنه فرياً ، يا أخت هارون ما كان أبوك امر ، سَوْم وما كانت أمك بَعَياً عنه

فأشارت إليه ، قالواكيف نكلم من كان في المهد صبياً . قال إنى عبد الله ، آثاني الكتاب، وجعلني نبياً ، وجعلني مباركا أينا كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً . و بَرَّا بوالدتى ولم يجعلني جباراً شقياً . والسلام على يوم وُلِدتُ ويوم أموت ويوم أبعث حيا<sup>(1)</sup> » .

فلما سمع النجاشي والبطارقة هذا القول قال البطارقة : هـذه كلمات تصدر من النبع الذي صدرت منه كلمات سـيدنا يسوع المسيح . وقال النجاشي : إن هـذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . ورفض النجاشي تسليم اللاجئين إلى مندو بَيْ قريش ، بعـد أن فهم أن المسلمين يعترفون بعيسي ، ويقرون النصر انية ، ويعبدون الله . فرجع المندو بان ، وبقي المهاجرون في بلاد الحبشة . يكرم النجاشي مثواهم ، إلى أن بدا لهم الرجوع إلى وطنهم ظانين ألا خوف عليهم ، لـكنهم رأوا بعد رجوعهم أن الاضطهاد ما زال قائماً . فهاجر ثانية إلى بلاد الحبشة ثمانون مسلماً ، وعاشوا في أمن وتـكريم إلى أن هاجر النبي إلى ومعهم نساؤهم وأطفالهم ، وعاشوا في أمن وتـكريم إلى أن هاجر النبي إلى يثرب (المدينة) فلحقوا به هناك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة مريم .

كذلك لم ير المسلمون من نصارى الحجاز تآمراً أو خداعاً ، لأن خولاء عرفوا أن الإسلام سجل كرامة المسيح عليه السلام ، وقُدُسِيَّته هو وأمه البتول . وأن سيدنا عيسى وقد شهد القاريخ بتقذيب اليهود له حتى وصلوا به إلى الصلب قد أكرم القرآن شخصه ، ونزهه ، وحفظ ذاته المقدسة من أن يتعرض جسمه الطاهم للقتل والصلب فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم » (1) ، وأن الله تعالى بقدرته رفعه إليه ، وهذا أرقى ما يقال عن السيد المسيح .

وعما يدل أيضاً على حسن معاملة المسيحيين المسلمين الأوائل تصرف المقوقس عظيم القبط في مصر مع وفد المسلمين الذين حملوا إليه دعوة الذي للدخول في الإسلام. فقد أصغى المقوقس إلى طلبات الوفد و زوده بهدية إلى الذي منها السيدة مارية القبطية، التي تزوج بهاو أنجب منها إبراهيم. وهذا يدل على أن معاملة المسيحيين المسلمين في تلك الأوقات كانت معاملة نبل، من رجال دين توحيد عالمي. ولم يكن معاملة نبل، من رجال دين توحيد عالمي. ولم يكن في الأمر عنصرية أو عنجهية ، بل كان هماك تفاهم بالحسني، ورغبة في الوصول إلى الحق.

<sup>(</sup>١) سورة النساء.

# كيف عامل اليهو د الني محمداً وصحبه

قلنا إن المسلمين يمترفون بدين عيسى و بدين موسى. و يعتبرون أتباعهما من أهل الكتاب . أما اليهود فلا يمترفون بدين عيسى ، ولا بدين محمد، ويعتبرون أتباعهما من الكافرين أعداء الله . ولا يمتقدون إلا بصحة الموسوية وحدها ، وأن بنى إسرائيل هم شعب الله المختار . ونجم عن هذه المعتبدة الراسخة فى أذهائهم تصرفات مع نبى المسلمين وصحبه نجتزى منها عما يأتى :

آولا: بعد أن أسلمت قبيلنا الأؤس والْخَرْرَج وها سكان يثرب (المدينة) ، وهاجر النبي وصحابته إليها ، وآخي بين المهاجرين والأنصار ، وأصبيح المسلمون فيها كتلة قوية متحابة ممتزجة ، عزهذا على يهود يثرب وغاظهم تآلف المسلمين ، فأوعز أحد اليهود واسمه (شاس بن قيس) إلى شاب يهودي أن يجلس بين الأوس والخزرج ، وينشد ما قال بعضهم لبعض أيام الجاهلية ، من تفاخر وتفابذ بالألقاب ، ليثير بينهم العداء القديم . ففهل . فتنازع القوم ، وتفاضهوا ، وقالوا « السلاح السلاح » . فأدركهم رسول الله ، وقال ؛ أنداعون إلى الجاهلية وأنا بين أظهركم ، بعد أن أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع عنكم أمر الجاهلية وأنا بين قلو بكم . فعلموا أنها كيد

من اليهودى ، وألقوا السلاح واستغفروا ، وعانق بعضهم بعضاً . وفى هذا نزل القرآن الكريم بقوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من . الذين أوتوا الكتاب ، يردوكم بعد إيمانكم كافرين »(١) .

ثانياً: تكررت محاولات المهود إثارة الفتن بين المسلمين في المدينة . فاضطر هؤلاء إلى إجلاء المهود عما تباعاً ، حرصاً على الوحدة والدين ، لكن اليهود لم يسكنوا بعد جلائهم عن المدينة ، وذهب بعضهم إلى مكة ليثيروا ثائرة القرشيين الوثنيين ضد محمد وأصحابه . و وصل أمرهم إلى أن قالوا للقرشيين إن وثنية هؤلاء أفصل من دين محمد . مع العلم بأن دين محمد دين توحيد كدين موسى . و مهذه الخديعة تمكن اليهود من الاتفاق مع قريش الإيقاع بالمسلمين . وتحالفت قبيلة بنى النضير اليهودية مع قريش ، وجمعوا آلافا عدة من قريش و بنى النضير وغيرهم . وذهبوا إلى المدينة ليضر بوا المسلمون ضربة قاضية ، فكانت وقعة الخندق المعروفة ، وفيها ليضر بوا المسلمون خندقاً حول المدينة فعجزت الأحزاب عن غزوها ، وعسكرت خارجه . ولما طال أمد الحصار ، ولم تطق الأحزاب صبراً ، لجثوا إلى إغراء بنى قر يظة القبيلة اليهودية الباقية في المدينة ، لتنقض عهدها الذي عقد ته بنى قر يظة القبيلة اليهودية الباقية في المدينة ، لتنقض عهدها الذي عقد ته بنى قر يظة القبيلة اليهودية الباقية في المدينة ، لتنقض عهدها الذي عقد ته بنى قر يظة القبيلة اليهودية الباقية في المدينة ، لتنقض عهدها الذي عقد ته بنى قر يظة القبيلة اليهودية الباقية في المدينة ، لتنقض عهدها الذي عقد ته بنى قر يظة القبيلة اليهودية الباقية في المدينة ، لتنقض عهدها الذي عقد ته بنى قر يظة القبيلة اليهودية الباقية في المدينة ، لتنقض عهدها الذي عقد ته المدينة ، لهنا من المدينة ، لهنا عقد المدينة ، لهنا المدينة ، المدينة ، لهنا المدينة ، لهنا المدينة ، لهنا المدينة ، لمدينة ، لمدينة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران .

مع المسلمين . ففعلت ، ومنعت عن المسلمين المحاصرين المدد والميرة . وقد انتهى الأمر بهزيمة الأحزاب ورجوعهم (١) . وقد ذكر القرآن الكريم، هذه الفزوة في الآيات « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليه عليه جاءته حمود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون. بصيراً (٢) ... الح » .



ها نحن أولاء قد ذكرنا طرفا من حسن معاملة المسيحيين لانبي مخمله وأصحابه ، في بدء ظهور الإسلام ، كا ذكرنا طرفا من معاملة اليهود له ، ونقضهم العهود مع المسلمين مما حمل هؤلاء على إجلائهم عن الجزيرة العربية اتقاءا لشروره ، وقد أثبت القرآن هذه الحقيقة بقوله «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أقربهم مودة للذين . منوا الذين قالوا إنا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ، وأنهم لا يستحكرون (٢٠) » .

<sup>(</sup>١) كتاب حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل وكتب السيرة .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة.

تلك حقيقة رسخت في أذهان المسلمين ، ودليــل على كراهية اليهود لهم .

ومن الأدلة على كراهية اليهود للمسيحيين ، أن عظيم بيت المقدس عندما سلم المدينة إلى عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء ، شرط عليه ألا يسمح الليهود بالبقاء في بيت المقدس وفي فلسطين . وذلك ثابت في العهد الذي وقعه خليفة المسلمين إلى صُوفرينوس بطريرك القدس . وهذا نصه :

« بسم الله الرحن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا (أورشليم) من الأمان : أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم . ولكنائسهم وصلبانهم . وسقيمها و بريثها وسائر ملتها . أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم . ولا ينتقص منها ولا من حَيِّرها ولا من صليبهم مولا من شيء من أموالهم . ولا يكرهون على دينهم . ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإبلياء معهم أحد من اليهود . وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كا يعطى أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله ، حتى يبلغوا مأمنهم . ومن أقام منهم فهمو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . ومن أحب من أهل عفهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . ومن أحب من أهل

إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم و يخلى بيعهم وصلبهم فإنهم على. أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم . ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله . وأنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يخصد حصادهم . وعلى مافي هذا النكتاب عهد الله وذمة رسوله ، وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية » .

ولقد بلغ عطف السامين على المسيحيين أن عمر عندما دخل كنيسة القيامة وحان وقت الصلاة هم بالخروج ليؤدي الصلاة خارجها . ولما قال له البطر يركبه إن دين المسلمين لا يمنع الصلاة فى الكنيسة . أجابه عمر مم إنه يخشى إن صلى فيها أن يعتقد الجهال من المسلمين أنها أصبحت مسجداً . ثم غادرها ، وأدى الصلاة خارجها .

فهل المسيحيين والمسلمين أن يدركوا ما كان عليه آباؤهم الأولون من ما المسيحيين والمسلمين أن يدركوا ما كان عليه آباؤهم الأولون من ما المام وحسن تفاهم ؟ وأن اليهودية - كا يفهمها اليهود لا كا نفهمها نحن - عدوة الفريقين تتربص بهما الدوائر . وأن المسيخية والإسلام لا يعترفان بعنصرية وأن التفاوت بين بني البشر يرتبط بالتفاوت في الفضيلة والتقوى .

### أسباب تماسك الهود

ثبت لنا بما أسلفنا وبما سنذكره ، أن البهود يعتبرون المسيحية عدوهم الأول والأكبر ، وأن الإسلام عدوهم الثاني . تبعاً لتاريخ ظهور الدينين . وزاد في عدائهم أنهم أصبحوا قلة ضئيلة أمام الدينين العالميين اللذين انتشرا في الشرق والغرب ، مع أنهم شعب الله المختار كما يعتقدون . فتولد في نفوسهم كثير من الغيرة والحسد . وقويت عندهم الرغبة في الوصول إلى القوة والنفوذ ، رغم قلة عددهم ، بسبب تمسكهم بعنصريتهم و رغبتهم في الفراد بني إسرائيل بالبهودية . ونبذهم في كرة اشتراك بني آدم و وح و إبراهيم و إسماعيل في شرف عنصرهم .

ولا يمكن لمثل هذه القلة المترفعة إلا أن تكون ضعيفة ، ولا سبيل إلى اكتسابها القوة إلا بالمال . لهذا تركزت أعمالهم أول أمرهم في اقتناء الذهب والفضة . فهم في مصر أيام الفراعنة غنموا مالا كثيراً ، وخرجوا منها مزودين بالذهب والفضة ، حتى أنهم حين عصوا موسى وارتدوا إلى الوثنية في التيه أقاموا لأنفسهم عجلا من الذهب يعبدونه ، وعندما أخرجوا من فلسطين ، وتشتت شملهم ، وتوطن فريق منهم بلاد العرب وخاصة يثرب

وخيبر أيام الجاهلية كانوا من أبرع سكانها في صياغة الذهب والفضة ، ومزاولة الربا ، كما يروى التاريخ . وبهذا كان لهم نفوذ وأى نفوذ ، وكذلك الذين انتشر وا منهم في ربوع أور با وآسيا و إفريقية كان ديدنهم التماس القوة بجمع المال ، عن طريق مزاولة التجارة والصياغة والربا . ولم يفكر اليهود كثيراً في احتراف الزراعة ، لأنها تحتاج إلى بذل جهد كبير، وتخضع التقلبات الطبيعة . ولأن القلة تخشى على نفسها إن هي اختلطت في الزراعة مع السكرة التي تخالفها في الدين . ولأن مزاولة الصياغة والتجارة والربا أجدى عليهم من الزراعة ، وتتيح لهم السكن في المدن تحت حماية رجال الشرطة ، فسكانوا يتجمعون في أحياء خاصة ، ويزاولون أعمالهم آمنين .

كل هذا كان مدعاة إلى تضامن بين اليهود ، ويقظة و بصيرة وحيل تفتقها حزاولة التجارة ، وتستلزمها أعمال الربا ، وما يدعو إليه كل ذلك من مرونة ووداعة وحذر ، ودقة ، أصبحت في دم اليهود خصالا متوارثة ، لا يدانيهم فيها سواهم .

مُم إن وفرة المال في أيديهم ، وشدة الرغبة في تحسين مركزهم ، وتجمعهم في المدن، كل أولئك سهل عليهم التعلم . ولا يخفي ما للعلم من قوة . فأقبلوا على المدارس والمعاهد ، لينتفعوا بتحصيل العلوم والفنون بجانب

ما يرثونه عن آبائهم من نشاط و يقظة في أعمال التجارة والمال. فكان لهم من هذا المزيج قدرة خاصة ، أوجدت فيهم حاسة سادسة يدركون بها الضانات التي تؤمن حاضرهم ومستقبلهم وتحفظ لهم المركز الاجتماعي والمالي. اللائق بنشاطهم ، وهم بين شعوب كثيفة تختلف عنهم في الدين والمسلك.

# اليهود أمام العسالم

ظَاهِرة غريبة قد توجب الحيرة . وهي أنه كيف اتفق كثير من الناس في المشرق والمغرب على عدم الاطمئنان إلى اليهود وعلى الحذر منهم .

قد يرجع الهود ذلك إلى اختلاف الأديان، وإلى الغيرة والحسد بسبب تفو قهم المالى ونشاطهم الملحوظ. أما غير اليهود فير جدونه إلى قسوة هؤلاء في مزاولة الرّبا والأعمال المالية مع غير بنى جنسهم، وإلى انحراف الكثيرين منهم عن الفضيلة التي يجب أن يلتزمها الناس، انحرافاً تبدو آثاره واضحة في الأمور التجارية والاجماعية، بوسائل يصفها بعضهم بالخديمة والنفاق والرياء عما لا تريد بسطه هنا.

ولقد رأيت مما سبق أن بنى إسرائيل عند ما وفدوا على مصر، وانصموا الى سيدنا يوسف كانوا لاجئين، موادعين، يلتمسون الرَّزق، و يزاولون التجارة وقد آواهم الفراعنة، وأكرموا مثواهم وأفسحوا لهم مجال العمل فى مصر، زغم الاختلاف فى المدين. وأوضح دليل على ذلك أن أصبح يوسف عليه البيلام أميناً على خزائن مصر، وتلك وظيفة تعادل فى أيامنا وظيفة وزير المالية ووزير المموين.

الحكن البيهود ما لبِثُوا بعد أن أثروا وكثر عديدهم أن تغيرت أحوالهم الحكن البيهود ما لبِثُوا بعد أن أثروا وكثر عديدهم أن تغيرت أحوالهم

وخيف من نفوذهم ، فانقلب المصريون عليهم واضطهدوهم واستذلوهم ، حتى اضطروا إلى الهجرة ومعهم أموالهم التي لم يجردهم المصريون منها . و بعد أن أقاموا في التيه أر بعين عاماً ، تسلطت عليهم فكرة الفتح والغزو بأقدى أنواعهما، تنفيذاً لأوامر التوراة التي سبق تسطير بعضها . ومنها الأمر الديني بالهجوم العنيف على « أريحا » ، وتقتيل الرجال والنساء والأطفال ونهب الأموال .

و بعد أن استتب لهم الأمر في أرض كنعان غضب عليهم ملوك الأشور بين والبابليين والرومان ، وثنيين كانوا أو مسيحيين ، فكيف اختص هؤلاء الملوك بني إسرائيل بالعسف والتشريد دون باقى رعاياهم ؟ وكيف استمر اليهود في الشغب والعنف ، حتى انتهوا إلى أن استلموا السيد المسيح الإسرائيلي المولد والنشأة ، وفعلوا به ما شاءوا من ضروب القسوة والانتقام ، لأمه أراد تصحيح عقيدتهم ، فعذبوه وصلبوه كما يقرر الإنجيل أو شُبّة كمم بعد رفعه إلى السماء كما يقرر القرآن .

والذين هاجروا من اليهود إلى الجزيرة العربية ، كان مسلسكهم مع النبيّ محمد عليه السلام وصحبه غير كريم ، فإنهم أسرفوا في الدس والوقيمة ونقض العهود ، وتواطأوا على اغتياله والقضاء على دينه ، وهو دين توحيد كدينهم . بل إنهم تحالفوا مع الوثنيين من عرب الجزيرة على قتال

اللسلمين وإبادتهم ، مفضاين عبادة الأوثان على الإسلام ، وحاصروا المسلمين في المدينة في غزوة الخندق مجموعهم وأحزابهم التي جعت بين الوثنيين واليهود ، ومن هؤالا عقبائل بني قَينَقَاع ، و بني النَّضِير، و بني أوَّر يظة كا سبق القول . بل إن اليهود - كا يروى التاريخ - قد افتروا على النبي أأحاديث لم يقلها.، وشحنوا بها بعض الكتب حتى خاف المسلمون على الأحاديث النبيُّ أن يشوبها تشويه وتلفيق ، فعمد الفقهاء إلى التثبت من الصحيح منها بعد عناه شديد ، وتبليلت أفكار الحدثين والأتمة بسبب تملك « الإسرائيليات » التي لم يفكر المسيحيون في ارتكاب مثلها . والذي شجع اليهود على هذا الدَّس ، أن الأحاديث النبوية جُمعت بعد .وفاة النبيِّ بروايات الصحابة وتابعيهم . وأكاد أجزم أن القرآن نفسه لولم يكن مسجلاً بجانب حفظه في الصدور ، وثابتاً بالإجاع لأقدم البهود على . وس آيات فيه غريبة عنه ، ولأفسدوا على المسلمين عقيدتهم . لـكن الله قد حفظها وأنزل في كتابه الكريم: إنَّا نحنُ نزَّ لنا الذكر وإنا له لحافظون <sup>(1)</sup>

أما في أور با فإن اليهود لم برجموا فيها عما رسموه لأنفسهم نحوالمسيحيين،

<sup>َ</sup>ـرْ (١) سورة الحجر .

فايد الفيادا في تلك ألبلانه ووضاوا إلى أرق المناصب، وجموا المال المكانين من الفيجارة والبيوت المالية ، وزاحوا الأوز بيين في أرزاقهم ، وتدخلوا في الهنياجة لأغراض خاصة في نفوسهم ، وتنفيذاً لبرامج وضبعها واتفقوا عليها . ولما ضاق الأور بيون بهم ذرعا ، قسوا عليهم وطاردوهم ، وتوالت عليهم أنواع التعذيب، ومصادرة الأموال في بيض بلاد أور با ، يحتى اضطروا إلى المجرة تباعاً ، ومازال صدى الضطهادهم في روسيا و بولندا ورومانيا وألمانيا وفي المجروا منها إلا بعد أن ظهر التسامح في العصور الأخيرة ، وأعقوا من القيود التي الإ بعد أن ظهر التسامح في العصور الأخيرة ، وأعقوا من القيود التي كانوا يربغون فيها ، كتمريم امتلاكهم العقار ، ومزاولتهم الزراعة والصناعة ، وكانت هذه القيود عامة في إيطاليا وفرنسا و بولندا ورومانها والجلترا وأمريكا وغيرها .

و يلاحظ أن اليهود لم يعتقوا في فرنسا رسميا إلا في سنة ١٧٩٠ ، وفي إيطاليا إلا في سنة ١٨٧٠ ، وفي الطاليا إلا في سنة ١٨٧٠ ، وفي الولايات المتحدة الأمر يكية إلا في سنة ١٨٨٧ ، وكانت انجلترا أبطأ الحسادات في إصدار تشريع بالمساواة التامة بين اليهوه وسائر المواطنين، إلى أن كان آخر مظهر لهم من مظاهر الحرية في سسنة ١٨٩٠ وما بزال

القوم هناك يكرهونهم و يخشونهم إلى الآن . كما نلاحظ الحلات العنيفة التي خلها موسوليني وهتار على اليهود في هذا القرن ، وخاصة حملات الاهتار» وما ذكره من أسباب لها في كتابه «كفاحي» وغيره .

ولا نريد أن نرجع إلى الوراء ونذكر أن اليهود لاقوا فى اصبانيا مثلا أيام محاكم التفتيش ألواناً من الاضطهاد والأذى والتقتيل ، إلى أن أصدرت أمرها فى سنة ١٤٦٢ بطرد الباقى منهم .

و إنصافاً للحقيقة نقرر أن شيئا من هذا لم يحدث لليهود في بلاد العرب والمسلمين . بل إن هذه البلاد كانت مأوى وملافاً لهم ، يلجئون إليها إذا خافت بهم بلاد أخرى ، فقد لجئوا بعد محتجم في أسبانيا إلى تركيا ، وخاصة مقدونيا ، كا علموا إلى البلاد العربية ، ولم يلقوا في جميع بلاد المسلمين شيئا عمن الاضطهاد الإجماعي الذي حل بهم في البلاد الأخرى ، تلائك التي خلهرت بها جماعات كثيرة ، قدعو إلى محار بة البهود ، وتقادى بأنهم شميع خطر عليهم وعلى الإنسانية ، وتعتبرهم فئة أصبحت بقوة الذهب ذات بفوذ كبير وتضامن خطير ، سو الت لها نفعها أن تؤذي البلاد التي تؤويهم أن شغونها الاقتصادية والموطفية ، فضكلا على الدين والعادات والتقاليد .

# هل يفكر المسيحيون والمسلمون في إنقاذ أنفسهم؟

عرفنا مما سبق أن اليهود خاصموا سيدنا عيسى وطاردوه ، وارتكبوا معه من البشاعات الشيء السكمير . وقام الحواريون من بعده بنشر دعوته عد واعتنقت المسيحية أم كثيرة ، فلا غرابة أن يحقد اليهود على هذا الدين الذي أصبح عالميا . ثم ظهر الإسلام وانتشر فكان المدو الشابي . فلما خرب الاستمار البلاد الإسلامية وقضى على ثقافتها وازدهارها واستقلالها ،-وقام الغرب المسيحى بنهضته المعروفة رجع حسد اليهود بأقوى درجاته إلى. عدوهم الأول وهو المسيحية . وقاسي المشيحيون منهم ماقاسوا، من أعمال. مست إقتصاديات بلادهم وطمأ نينتها وسياستها ، فبطشوا باليهود وأزاحوهم عن مجتمعاتهم، وطردوا الكثير منهم . فكان لابد لليهود من أن يجعلوا هدفهم الأول حماية أنفسهم بضم صفوفهم، واكتناز الذهب والفضة، والانتقام من المسيحية بتشكيلات سرية خطيرة . و بعد أن ينتهوا من عدوهم الأول يسمل عليهم السيطرة على المسلمين الذين حرموا أخيرا من. القوة والعلم والتضامن .

فهل لنا أن نرجو أن يفهم المسيحيون هذه الحقائق ؟ وأن يتماونوا معي

المسلمين لدرء هذا الخطر المشترك. فإن المسيحيين إن لم يدركوا هذه الحقائق، ويصونوا أنفسهم ، ويتعاونوا مع المسلمين معاونة الصديق للصديق ، والند للند ، فسينزل بهم اليهود - بفضل نشاطهم وتشكيلاتهم ، وثوائهم وتضامنهم وأحقادهم - الشر المستطبر.

ولقد أزاح كـ ثير من المسيحيين الستار عن نوايا اليهود نحوهم ، وطالبوا ولاة أمورهم باليقظة ، وأبانوا لهم الخطر اليهودى المحدق بشعو بهم .

ونحن تورد هذا — فوق ماقلمنا — بعض الأساليب الصهيونية حتى يدرك الغافلون مآلهم إذا ظلوا سادرين في غفلتهم .

## الماس\_ونية المودية

إن اليهود لاعتقادهم بسمو عنصرهم وسمو ديمهم ، واحتقارهم لأى دين آخر ، وإنكارهم لدين عيسى ودين محمد ، وعلمهم أن المسيحيين هم الذين أجاءهم قديماً عن فلسطين ، واستذلوهم بعد ذلك في بقاع الأرض التي يسيطرون عليها ، أرادوا أن يضمنوا لأنفسهم المكانة اللائقة بثرائهم ونشاطهم ، وينفذوا تعاليم التوراة التي ذكرنا طرفا منها ، والتي تنص كذلك على وجوب تأديب الشعوب وإخضاعها والإنتقام منها ، كا جاء في المزمور ١٤٩ .

« . . . . ليبتهج الأتقياء بمجد ليرنموا على مضاجعهم . تنويهات الله فى أفواههم، وسيف ذو حدين في يدهم. ليصنعوا نقمة فى الأمم وتأديبات فى الشعوب . لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد . ليجروا بهم الحبكم المكتوب . . . . » .

ولأن دينهم - كما أوضحنا - يحضهم على امتلاك البقاع من الفرات النيل ، ولأنهم قلة مشتتون في الأرض . رأوا تكوين هيئة سرية علمية ، تعمل دائبة لتحقيق أغراضهم . وقد مجحوا فعلا في إقامة الماسونية

تحتّ متقار خلاب هو « الأخاء الانسانى » لا الدينى ولا الوطنى ، يهدفون من ورائم ا إلى محو العقيدة الدينية وهدم الشعور الوطنى .

فالماسونية تقضى على العقائد الدينية ، بادعائها أن الأديان سبب تأخر الأمم . وقد وصلت بمساعيها إلى بذر بذور الالحاد في روسيا ، حتى قامت حكومتها تقول : إن الأديان أفيون الشعوب ، ومعطلة لنهضاتها . ونفذت تلك التجر بة في روسيا فقامت فيها ثورة سنة ١٩١٧ الدامية ، وكان للصهيونية فيها أقوى الأثر بما يذكره التاريخ .

والماسونية تسمى أيضاً إلى هدم الشهور الوطنى باعتباره منافيا للشهور الانسانى فى زعمهم . ومتى تم ترويض الضعفاء من المسيحيين والمسلمين على هذا المذهب — مذهب الانسانية كما يقولون — بعيدا عن الدين والوطنية فقد للغت الماسونية غايتها . والأيام تشعرنا بتغلفل المذهب اللادينى واللاوطنى ، فى أمم لم تفهم ما ترمى إليه الصهيونية .

. إوقد چعلوا للماسونية مراتب ثلاثا:

أولها — « الماسونية الكونية » وهي أرقاها ، وأعضاؤها من اليهود الخلص ، يدعون بالحديجاء ، و يرأسهم الحيكميم الأعظم ، وهي مصدر والسلطات لجنيم المحافل المامنونية ، ولا يعرف أحد أعضاءها أومركز نشاطها.

وثانيتها - « الماسونية الملوكية » المعروفة « بالعقد الملوكي » وأغلب أعضائها من اليهود، ويطلق عليهم الرفقاء، ولا يسمح لغير اليهود. بالانتساب اليها، إلا لمن ثبت إخلاصه في عضوية الماسونية الرمزية ، وحاز فيها الدرجة ٣٣ لخدمات أداها.

وثالثتها — « الماسونية الرمزية » ، ويدخلون فيها معهم من يقع، في شباكهم من اتباع الديانات الأخرى ، ويبقى فيها خاضعاً مخلصاً لا يعرف شيئاً من أعمالها وأهدافها ، سوى قيامه بطقوس وحركات لايفهم. مغزاها ، وقانها بألفاظ الأخاء الانساني والحرية ، متوهماً أن هدف الماسون. خدمة الانسانية .

وجميع طقوس هذه الماسونية ، ورموزها ، وألبستها ، وأوشحتها ، وأوسمتها ، وأوسمتها ، وأوسمتها ، وأوسمتها —يهودية .

وتتخذ الماسونية أعضاءها من غير البهود مطايا لبلوغ مآربها في مصالح الحكومات والشركات، وجميع المؤسسات والهيئات، تحت مظهر الإخاء المزعوم.

تلك هي الأحبولة السكبرى التي وقع في شراكها كثير من المسيحيين. والمسلمين ، في جميع بقاع الأرض ، ومنهنم ملوك وأمراء ووزراء وساسة،

وعلماء ورجال أعمال، ووجهاء وموظفون، فالمسيحي أو المسلم يدخل الاسونية وأغراضها الظاهرة إنسانية بحتة ، فلا يراجع نفسه : لم تكون هذه الهيئة سرية ؟ ولم يكون عمل الخير سريّا ؟ ولم الرموز والأوسمة والدرجات ؟ . ثم يروّض هذا الدخيل ، حتى إذا فسدت عقيدته الدينية والوطنية وأصبح مطية طيعة للماسون رفعوه إلى درجات عالية ، وأغدقوا عليه الأوسمة والألقاب، إلى أن يحوز الدرجة ٣٣ ولايتعداها ، ثم يسعون في رفع شأنه في المجتمع، ويعملون له الدعاية ، حتى ينال مركزاً في حكومته ويوجهونه وأمثاله من الأذلة العظاء إلى ما فيه مصلحة الصهيونية . ونجم عن هذا تنفيذ مآرب يهودية خطيرة في إدارات الحكومات وسياساتها. ، وانفساح المجال للتجسس. الإدوى ، و إثارة الفتن والحروب .

فالماسونية إذن تهدم الشعورالديني والوطني في المسيحيين والمسلمين ، وهؤلاء المساكين لا يعلمون أن الشعور الديني والعنصري عند اليهودأقوى . شعور وأشده ، وهو ايس شعور دفاع عن كيانهم فحسب ، وإنما هو شعور يرمى إلى إذلال الأمم المسيحية والإسلامية ، وتفكيك الأواصر بين بنيها . وهي تتخذ في كل أمة وسائل تتفق وعقليتها. ووضعها الاجتماعي .

والاقتصادى والثقافى ، ولا ترمى مع اختسلاف الأساليب إلا إلى غاية واحدة مى كا قلنا : تحطيم من عداهم من « الجوييم » .

ولا يمكن تحديد تاريخ قيام الماسونية تحديداً قاطها ، لـكن المؤكد أنها قامت من زمن بعيد ، وأن أغراضها كانت أولا نزال ضد المسيحيين أولا ثم ضد العالم أجمع ، ذلك بأن اليهود يهدفون إلى تقويض النظم القائمة ، و إقامة دكتاتورية مهودية عالمية .

ولقد فطن بعض رجال الدين المسيحي ورجال السياسة إلى أمور أثارت دهشتهم، وطبعت في نفوسهم فكرة قيام جمعيات سرّية لأغراض هدامة

من ذلك ماكتبه الكاردينال «كونسالني» وزير خارجية قداسة البابا « بيوس » السابع من الغاتيكان إلى الأمير « مترنيخ » الوزير الأول المدولة النمسا في ٤ يناير سنة ١٨١٨، إذ يقول :

« ليست الأمور على مَا يرام في أي مَكَان ، و إِنَّى أَرَى يَا عزيرى الأمير أَنِهَا أَصْبَحُنَا نَفْتَقَد أَنَهَا في حَلَّ مِنَ اتَخَاذَ أَبْصَطُ الاحتماطات ، و إِنَّى حَمَّا أَحَدُو كُلَّ يُوم سَفَراء أُور با مِن الأَخْطَار المُقْبَلَةُ الَّتِي تَدْبُرهَا الجُمْمِيات

السبر" به صد المنظام الذي أعهد بصعوبة إلى سيرته الأولى ، و إلى الإحظ أن السفراء يقابلون تحذيراتى بعدم الاكتراث ، وراحوا يتصورون أن المسفراء يقابلون سرعان ما ينتابه الخوف ، مستخفين بنصائحنا التي توحى مها الحيطة » .

وأضاف البكردينال : ﴿ إِنِي إِذَ أَتَوْجِهِ إِلَى الدُولِ العَظْمَى إِنَّا أَتَجُرِدُ مَاماً مِن أَيةً منفقة شخصية ، و إِنَى أَنظر إِلَى المَسِأَلَة مِن نَاحِية أَسَمَى ، وانه لمن الخطل عدم التفكر في هذه المسألة من الآن ، لأمها لم تصبح بعد بعد بعد إن صبح القول حر ملكا للرأى العام (كان ذلك عام ١٨١٨) وسيندم لعدم مواجهتها محزم بعد فوات الفرضة » (١)

ونقرن هذه الشبهات ضد الجمعيات السرية الهدامة بما جاء فىخطاب الريافي « ريشهورين » في براج عام ١٨٥٩ أمام قيرأ حد كبار الريانيين « سيمون بن يهودا » إذ قال :

« اندفع بالمسهجيين إلى الحرب ... .. إذ بالذهب والملق سنكسب الم صفيا الحال، وهم الذين سهطهجون بالرأسمالية المارقة . و إننا بينهد العال

 <sup>(</sup>١٠) راجع رسيالة و بدائهات، بالفرنسية للسيدة ماريا كريستهذيا جوستينياني بإنديق طبعة روما سنة ١٩٥١

. بأجور لم يحلموا بها قط . ولكنا سنرفع كذلك أسعار الحاجيات . و بهذه الطريقة سنعد العدة للثورات التي يقوم بها « الكفار » أنقسهم ، والتي سنحنى ثمارها . وعند الساعة المحددة مقدما سنضرم الثورة التي بقضائها على كافة الطبقات المسيحية سنضع المسيحيين تحت إمرتنا (١) » .

ونضيف أن « أدولف كريمييه » رئيس التحالف الإسرائيلي العالمي كتب في مجلة « أرشيف إسرائيلية » عدد ٢٥ سنة ١٨٦١ قائلا : « لا بد الله طنيات من الاندثار . . . . . أما إسرائيل فلا يجب أن تختفي » .

كا نضيف أن اليهودى «رينيه جرو» اعترف فى مجلة « توفوميركبر » عدد مايو سنة ١٩٢٧ بأنه « توجد مؤامرة يهودية ضد جميع الأم » .

#### \* \* \*

و بمقارنة هذه التصريحات بعضها ببعض و بكثير غيرها، مما يضيق المقام عن سرده ، رأى بعض المشتغلين بالسياسة العالمية أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أعمال الماسونية العالمية ، و بين الثووات المتعاقبة التي قامت في فرنسا في مارس سنة ١٨٤٨ ثم اتسم نطاقها مع توالى السنين ، فقامت في فرنسا

<sup>(</sup>۱) من خطاب أبلغه اليهودى « لاسال » ونشره السير «چون ريدكليف » . في مجلة كنتمبوران في أول يوليو سنة ٣ - ١٩ .

أورة سنة ١٨٧١ ، وفى البرتفال سنة ١٩٠٥ ، وفى تركيا سنة ١٩٠٥ ، وفى الصينسنة ١٩١١ ، وفى روسيا سنة ١٩١٧ ، وفى المجر وألمانيا سنة ١٩١٨ ، وفى إسبانيا سنة ١٩٣٦ .

وقد اشتدت الحال ، وتفاقمت الدسائس إلى أن أوصلت العالم إلى اللهرب العالمية الأولى ، ثم إلى الحرب العالمية الثانية. وليست تلك المصائب سوى سلسلة تدبيرات جهنمية، ترجع فى أصولها إلى ينبوع واحد، وتهدف إلى غرض واحد ، هو إلقاء العالم فى جحيم مستعر يقضى عليه ، ويقوم على أنقاضه نظام تهدف إليه الماسونية اليهودية ، بقيام دولة عالمية صهيونية ، أنقاضه الذهب والفتن والاضطرابات .

وكتب الدكتور لو يس أرنست وهو من أكثر يهود فينا اعتدالا:

« واليهود إذا ما أحسنوا ولو قليلا البقاء متحدين أصبحوا من القوة يحيث لا يمكن لأحد أن يحول دون تخريبهم الدول وشل التجارة، ووقف جميع الأعمال . ولما كانوا منتشرين على وجه الأرض فني وسعهم أن ينزعوا الثقة من أية دولة بحيث تعرقل دواماً عن المضي في عملها (١) » .

لهذا كله صدر مرسوم بابوى رقم ٦٨٤ بتحذير الكاثوليك من لهذا كله صدر مرسوم بابوى رقم ٦٨٤ بتحذير الكاثوليك من

(١) راجع رسالة بدائيات سابقة الذكر .

الإشتراك في الهيئات السرية ، والجحرمة ، والمشتبه فيها . وهسذا يتناول: المناسونمة طبعاً .

فهل لى بعد ذلك أن أطالب الحكومات العربية والإسلامية بقحر نمي الماسونية، وما تقرع منها تحريمًا باتًا ، كا فعدل قدامية البابا وسطرناه هنا ، صيانة للمقائد والشعوب .

# أندية الروتارى

لم يكتف اليهود بالماسونية السرية ، رغم أنها تتشكل في البلدان بأشكال مختلفة، تبعاً اطبائع كل بلد ونظمه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية"، بل أقاموا هيئة أسخري علنية منفصلة عنها ، تؤدي بعض مهامها تحت ستار الأخاء الانساني أيضاً ، وسموها «أنذية الروتاري» . وتنعقد هذه الأندية في العواصم والمدن الـكبرى . والفرض الظاهري منها هو النظر في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بإلقاء المحاضرات والخطب، والعمل على التقارب والتعارف بين أتباع الأديان المختلفة والبلدان المتعددة . أما الفرض الحقيق منها فهو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى ، فيكون الأخاء والود، وينمحي بذلك سوء التفاهم الديني والمنصري عند غير اليهود . وبذلك يصلون إلى جمع المعلومات التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم ، اقتصادية كانت أو صناعية أو سياسية . وتلك مهمة غاية في الدقة والبراعة . ولقد فطن الفاتيكان إلى خطر هذه الأندية كا فطن من قبل إلى خطر الماسونية . فصدر مرسوم من المجلس الأعلى المقدس بتاريخ ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ قرر فيه السَّكرادلة « دفاعًا عن العقيدة وعن الفضيلة عدم (م - ه فلسطين )

السماح لرجال الدين بالانتساب إلى الهيئة المسماة بنادى الروتارى ، وعدم الاشتراك في اجتماعاتها ، وأن غير رجال الذين مطالبون بمراعاة المرسوم رقم ٦٨٤ الخاص بالجمعيات السرية والمحرمة والمشتبه فيها » -

### قرارات حكماء صهيون

بعد أن اتسعت أعمال الماسونية ، وكثرت فروعها ، وتعددت محافلها في كثير من أنحاء الأرض . وتسلل اليهود إلى إدارات الحكومات والمؤسسات المالية والتعارية ، وارتفع بعضهم إلى مناصب الوزارة في كثير من الدول ، ضحت منهم الأمم الأور بية وخاصة الشرقية منها كروسيا و بولندا ورومانيا ، فظهرت حركة عداء ومطاردة لهم ، تصحبها أحيانا مصادرات لأموالهم ، حتى اضطر كثير منهم إلى النزوح عن تلك البلاد ، وأخذوا يبثون شكاواهم مما لاقوه من عسف وجور ، مستعينين في ذلك بصحفهم ونشراتهم و إخوانهم ، و بالمحافل الماسونية المنبثة في الأرض وفيها كثير من المسيحيين والمسلمين . ثم عقدوا مؤتمراً عاماً لهم في مدينة (بال) بسويسرا عام ١٨٩٧ برئاسة الصحفي النساوي « تيودور هر تزل » الزعيم طليهود حول فكرة إقامة وطن يهودي له كيانه واستقلاله .

وغاية الصهيونية الرجوع إلى (أورشليم) عاصمة ملك سليمان والاستيلاء عليها، وإقامة مملكة لليهود تمقد من الفرات إلى النيل كا ذكرفي القوراة. والصهيونية مشتقة من كلة صهيون، وهو تل من تلال أورشليم. وتطلق على أورشليم نفسها من قبيل إطلاق البعض على الكل. واليهود يقدسونه ويترنمون بذكره في مزاميرهم. ومنها ماجاء في المزمور ٨٧ ونصه:

« ... الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب . قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله ... » .

وفى مؤتمر « بال » المذكور اجتمع أعضاء من يهود العالم ، وشرحوا الوسائل التى يصونون بها أنفسهم ، ويستعيدون بها مجدهم ودولتهم . ودوّ نت محاضر جلساتهم ، وحفظت مع تقارير حكمائهم — التى لايعرف من وضعها ولا متى وضعت ، كا لايعرف إن كانت وضعت فى وقت وأحد، أو فى أوقات متفرقة — إنما الذى يهمنا أن هذه التقارير أصبحت دستورا مقدساً لدى اليهود جميعا يعملون بوحيه ، ويسيرون على منهاجه .

و يحتفظ اليهود بتقارير حكمائهم هذه فى مخابئ سرِّية لا يعرفها غير الخاصة من زعمائهم . وقدعثرت سيدة مسيحية على نسخة منهذه التقارير وصلت إلى الكانب الروسى السكبير « سرجيوس نيلوس » سنة ١٩٠١ .

وفى السنة نفسها أعلن « تيودُور هرتزل » زعيم الصهيونية فيما أذاعه من منشورات إلى الصهيونيية ما بذلة من منشورات إلى الصهيونيين من قبل لجنة العمل الصهيوني أنه رغم ما بذلة من توصيات قد افتضح لسوء الحظ أمر بعض تلك القرارات السرية وتشرت في غير وقتها .

ظهرت أول نسخة من هذه القرارات (البروتوكولات) مطبوعة باللفة الروسية سنة ١٩٠٧ ، ثم ترجمت إلى كثير من اللغات الأخرى، في ألمانيا. وأنجلترا وفر سا وغيرها ، فأخذ اليهود يتنصلون من تبعاتها لما أحدثته من أثر عميق في الناس . وتحوى هذه القرارات (البروتوكولات) أربعة وعشر بن فصلا ، يمكن الرجوع إلى نصوصها كاملة في كتب نشرت بلغات. مختلفة (١) مكا جاء ملخص هذه القرارات في بعض المكتب (٢) .

ومما يثير الدهشة أن حكماء صهيون لم يكتفوا في قراراتهم بالنص على. أخذ فلسطين ، ولا على فرض سلطانهم من الفُرات إلى النيل ؛ بل نصت. قراراتهم على وجوب تحطيم العالم بوسائل شرحوها ،حتى يتسنى للصهوونيين.

 <sup>(</sup>۱) كتاب قرارات حكماء صهيون بالفرنسية طبعة برنار جراسيه .
 كتاب الخطر اليهودى بالعربية للسيد خليفة التونسي

كتاب المؤامرة اليهودية على الشعوب بالعربية ترجمة الحورى أنطون يمن

<sup>(</sup>٢) كنتاب الصهيو نية والماسونية للسيد عبد الرحمن سامى عصمت .

السيطرة عليه ، وإقامة دكتاتورية يهودية تستعبدكل من فيه . وأول المعدافهم تقويض الدول المسيحية والقضاء على سلطان المسيحيين .

وهذه خلاصة تلك القرارات:

## القرار الأوَّل:

ينص على أن سياسة اليهود إزاء الجويم (أى غير اليهود) يجب أن تقوم على العنف والإرهاب، حتى يتمكن اليهود من حكم العالم، وأن قوة القانون ماهى إلا القوة الوحشية مقنّعة ، وعليه فقانون الطبيعة أن الحق المقوة ، وأن الحرية السياسية ليست حقيقة وإنما هى فكرة ويجب أن يسخرها اليهود لاجتذاب العامة ، وأن أزمة الحكومة التي تخضع لقانون الخياة ستقبض عليها يدجديدة تحل محل الحكومة التي أضعفتها التحررية، وأن قوة الجهور العمياء لا تستطيع البقاء بلا قائد ، وأن فكرة الحرية لا يمكن تحققها بعد أن طفت سلطة الذهب على الحكام المتحررين ، كا قد مضى الزمن الذي كانت فيه الديانة هى الحاكم أن السلطة اليهودية الماسونية لا تقهر ، وستقع الدول في قبضة اليهود، وسيمد الاستبداد المالي الماسونية لا تقهر ، وستقع الدول في قبضة اليهود، وسيمد الاستبداد المالي المهودية ولي المول عوداً لامفر لها من التعلق به لإنقاذ نفسها .

و يحض هذا القرار على العمل لتكون الشعوب في يد قرد يمكن به قيادتها ، وإزالة الأرستةراطية المسيحية الواهنة ، وإفساد لوَّاب الأمغ وحكامها ، والعمل على القضاء على سلام الأمم وتضامها وطمأ نينتها ، وتقويض دعائم حكوماتها . ويقرر أن نشر المشرو بات الروحية والفحش من أسباب الحلال الحكومات القائمة ، وأن الحرية والإخاء والساواة إن هي إلا ألفاظ جوفاء .

#### القرار الثانى :

يقرر أن الحروب الاقتصادية هي أساس السيادة اليهودية ، و يحضى. على وجوب وجود مستشارين يهود أكفياء ، بجانب الحكمومات الظاهرة بم كايحض على الترويج للمذاهب الهدامة وضرورة نجاحها . وينو"ه بأهمية الصحافة ، وأهمية الذهب، وقيمة الضحايا اليهود .

#### القرار الثالث:

یحض علی بث الرعب فی قصورالحا کمین. والعمل للوصول إلی السلطة:. و بلفت إلی أهمیة توزیع النشرات ، والتسلط علی أعضاء البرلمانات ، واستعباد الأمم اقتصادیا . و یحض علی تـکوین جیش ماسونی یهودی ، ودفع المسيحيين إلى الانجلال ثم المجاعات ، والتمهيد الظهور وتتويج الحاكم المالمي اليهودى ، وينوه إلى أسس البراميج للمدارس الماسونية القومية فى المستقبل ، ويحض على السعى فى خلق الأزمات العامة مع تأمين اليهود ، والعمل على أن يكون استبداد الماسونية تحت سيطرة العقل ، ويتحدّث عن الملاقة بين الماسونية والثورة الفرنسية الكبرى ، ويذكر أن الملك عن الملاقة بين الماسونية والثورة الفرنسية الكبرى ، ويذكر أن الملك المستبد إنما هو من دم صهيونى ، ويعدد الأسباب التى تحفظ قوة الماسونية ومهمة وكلاء الماسونية السرِّيين . ويتكم عن الحرية وكيف تكون فى ظل الصهيونية .

## القرار الرابع :

تكلم عن المراحل المختلفة للجمهورية. وعن الماسونية الظاهرة. وعن الحرية وطرق تحطيم عقيدة المسيحيين. وعن الزاحمة الدولية في التجارة والصناعة. وعن أهمية المضاربات. وعن عبادة الذهب.

# القرار الخامس :

تكلم عن كيفية تركيز سلطة الحكومة. وعن الوسائل التي بها تتحكم الماسونية في العالم. وعن الأسباب التي تحسول دون اتفاق الحكومات. وعن حماية اليهود. وعن أن الذهب هو محرك الإدارة فى الحكومات. وعن احتكار التجارة و الصناعة. وعن أهمية حملات المحارضة والانتقاد. وعن الخلافات التي تولد المتاعب والوسائل التي تمكن من اكتساب الرأى العام. وعن الحكومة العليا اليهودية.

#### القرار السادس:

تكلم عن الاحتكار. وعن أن ثروة المسيحيين المجة عن الاحتكارات، وعن ارستقراطية ملاك الأراضى. وأعاد السكلام عن التجارة والصناعة والمضاربات. وتكلم عن الترف وأسبابه وعن ارتفاع أجرالعامل، وارتفاع أثمان الحاجات الضرورية. وعن الفوضى والسكر. وعن الفايات السرية من الدعاية للنظريات الاقتصادية.

### القرار السابع :

تناول الأسباب التي تدءو إلى زيادة النسلح . والعمل على إثارة الخو اطر وخلق الاضطرابات ، وإثارة البغضاء في العالم . والقضاء على مقاومة المسيحيين بإثارة الفتن بينهم وإشعال الحروب العلمة . وذكر أن

كَمَّانَ السر بين اليهود هو ضمان النجاح في السياسة اليهودية . وتكلم عن الصحافة والرأى العام ، وعن المدافع الأمريكية واليابانية والصينية .

#### القرار الثامن :

تكلم عن الموظفين والمساعدين في النظام الماسوني المقبل . وعن الاقتصاديين والماليين . وكيفية الاختيار في الوظائف العليا للحكومة المهودية المقبلة .

#### القرار التاسع :

تكلم عن بث المبادى، الماسونية فى تعليم الأمم وعن دكتاتورية الماسون. وعن الذين يخدمون الماسون. وعن الذين يخدمون الماسونية. وعن القوة العاقلة ، والقوة العمياء للدول المسيحية. وعن الحركم المطلق الحر. وعن السيطرة على التعليم والتربية. وعن تفسير القوانين.

#### القرار العاشر:

تكليم عن ضرورات السياسة وتعميم الانحطاط بين الأمم . وعن الانقلاب الدولى الماسونى المنتظر . وعن الانتخابات العامة . وعن أقطاب الماسونية ، وعن سموم الحرية الفردية . وعن أن الدستور هو أساس

تطاحن الأحزاب. وعن التاريخ الجهورى. وعن أن رؤساء الجهوريات هم صنائع الماسونية . وعن مسئولية رؤساء الجهوريات. وعن استخدام الرؤساء ذوى الشهرة والضمير الملوث من غير اليهود، ليكونوا منفذين لرغبات الماسونية . وعن العمل للانتقال بالعالم إلى الحسكم الماسوني المطلق، ووقت المناداة بالمله اليهودى العالمي .

#### القرار الحادى عشر:

تكلم عن برنامج الدستور الماسونى. وبعض تفصيلات عن الانقلاب المنتظر وقال عن المسيحيين: إنهم خراف. وتكلم عن الماسونية السرية ، وعن محافلها الظاهرة.

#### القرار الثاني عشر:

تكلم عما تقصده الماسونية من كلة (حرية). وأنها « هي حق عمل ما يبيحه القانون ». وعن مستقبل الصحافة في الدولة الماسونية ومراقبتها وعن وكالات الأنباء وعن كيفية تقدم الماسونية . وعن تضامن الماسون في الصحافة الحديثة . وعن عصمة النظام المقترح .

#### القرار الثالث عشر:

تكلم عن الحاجة إلى الخبر اليومى ، وأنها تكره غير البهود على الخضوع والذلة . وعن الشؤون السياسية والصناعية . وعن الترفيه واللهو وشغل الناس بهما . وعن بهوت الشعب . وذكر أن الاحتياج إلى الخبر اليومى هو الذي يسكت المسيحيين، و يجعلهم خداما للماسونية . وغير ذلك من أساليب الضغط والسيطرة .

## القرار الرابع عشر :

تكلم عن ديانة المستقبل وقال « إننا متى وصلنا إلى الحكم فاننا ان نعترف بأى دين سوى دين إلهذا الأوحد الذى ارتبط به حظنا ، والذى يتقرر به حظ العالم ومصيره ، لهذا وجب علينا أن بمحوكل العقائد . وإذا كان هذا العمل يخلق الملحدين المعاصرين ، فإن هذه المرحلة المؤقنة لاتقف عقبة أمامنا، بل ستكون مثلا للا جيال المقبلة ، التى ستستمع إلى تنبؤ اتنا نحو ديانة موسى التى ستم الشعوب كافة » .

#### القرار الخامس عشر :

تنبأ بانقلاب عالمي يوما ما ، وبحكومة حكاء اليهود المركزية . وبانتشار المحافل الماسونية وذكر أن الماسونية هي الموجهة لكافة الجمعيات السرية ، وأنها سلطة مطلقه. وتكلم عن الذهب العالمي، وعن مظهر الحكومة الديني في المستقبل ، وأن حق الأقوى هو الحق الأوحد . وأن ملك إسرائيل سيكون بطريرك العالم .

#### القرار السادس عشر:

تكلم عن التعليم وكيف يكون فى حكم الماسونية. وأبان أن الجامعات أصبحت عقيمة . وتسكم عن إعلان سلطة الحاكم فى المدارس، وعن الغاء التعليم الحر . وعن النظريات الحديثة ، وعن حرية الفسكر والتعلي . بالتصوير . وكشف عن التصميم على إلغاء الجامعات، وإحلال نظام فسكرى جديد محلمها . وأن رؤساء الجامعات وأساتذتها سيزودون سرا ببراميج سرية . ومفصلة لا يمكنهم الخروج عليها ، و يختارون بتدقيق شسديد ، ويكونون خاضعين للحكومة ، وسيحذفون من العمليم الحقوق المدنية وكل ما يتعلق عالمسائل السياسية ، فان تلك الأشياء لا يتلقاها إلا حفنة من الأشيخاص ،

تختارهم الكليات العليا ، وأن لا تمكن الجامعات من نخريج أناس يعملون. على ايجاد مشاريع دستورية ، كأنهم يعملون على إخراج ملهاة أو مآس ، ويشفلون أوقاتهم بمسائل سياسية لم يفقهها آباؤهم من قبل ولم يعلموا عنها شيئاً . . . . . . . . الخ .

#### القرار السابع عشر:

شكلم عن المحاماة . وعن نفوذ رجال الدين غير اليهودى . وعن. حرية العقيدة . وذكر أن ملك اليهود سيكون بطريركا و بابا . و بين وسائل السكفاح ضد السكنائس الحالية ، ومسائل الصحافة الماصرة وطريقة تنظيم رجال الشرطة والمتطوعين فيها . وتكلم عن الجاسوسية وفق نظام الجمعيات اليهودية ، وعن إساءة استعال السلطة .

### القرار الثامن عشر:

تسكلم عن وسائل الأمن ، وصراقبة الفتن ، وعن أن الحراسة الظاهرة. الملك هي تقويض للسلطة ، وعن حراسة ملك اليهود .

#### القرار التاسع عشر:

تكلم عن حق تقديم المقترحات ، وعن الجرائم السياسية التي تقضى فيها المحاكم.

#### القرار العشرون :

تكلم عن البرنامج الاقتصادى والضريبة التصاعدية ، وأوراق التمغة . والنقد وعن ديوان المحاسبة ، وحبس رءوس الأموال . و إصدار العملة . والمقايضة بالذهب والميزانية وقروض الحكومة وسندات الصناعة . وقال عن ملوك المسيحيين ومندو بيهم أنهم كاوا ستاراً لدسائس الماسونية .

#### القوار الحادى والعشرون :

تكلم عن القروض الداخلية والضرائب وصناديق الادخار . وعن الدخل . و إلغاء بورصة الأوراق المالية وعن الضريبة على سندات الصناعة .

# القرار الثانى والعشرون :

تكلم عن هالة السلطة وعبادتها الروحية . وقال « إن الوقت قريب الواحدث الماضية تنبىء بمستقبل سيحقق . وقد أخبرتكم بسر علاقاتنا

مع المسيحيين و بسر أعمالنا الاقتصادية بما لا يحتاج إلى مزيد . وفي أيدينا أقوى سلطة وهي الذهب ، و يمكننا في يومين أن نسحبه من خزائننا بأكبر كمية ترضيكم . ولسنا بحاجة إلى التأكيد بأن حكومتنا قد قضى بها الله ، وأن الأمن سيستنب بشيء من العسف . وأننا سيمكننا أن نثبت أننا أولياء النعم . يحن الذين أسدينا إلى العالم المضطرب الخير الحقيقي ، وحرية الفرد الذي سينهم بالهدوء والسلام ، و بحسن الروابط بشرط أن يراعى القوانين طلتي نصدرها » .

#### القرار الثالث والعشرون :

تكلم عن إنقاص إنتاج أدوات الترف وعن الصناعات الصدخيرة ، وعن البطالة ومنع السكر ، والقضاء على الهيئات القديمة ، وإعادة تكوينها على نظام جديد ، وتكلم عن الحاكم المختار من الله ، وأنه بعد القضاء على المجتمع القديم سيرتفع عرش ملك إسرائيل ، وسينتهى بذلك أمر العالم القديم .

#### القرار الرابع والعشرون :

تكلم عن أسلوب صيانة دولة اليهود ، وأن أعضاء من نسل داود. سُيُعِدُّون وير بون الملوك وخلفاءهم ، الذين ينتخبون لمواهبهم الخاصة ، وأن خطط المستقبل لن تكون معروفة إلا للملك والثلاثة الذين در بوه ، وأن. ملك اليهود لا يمكن تناولة بالنقد أو المؤاخذة بأى حال .

\* \* \*

کان لنشر ترجمة هذه القرارات من الروسية إلى لغات العالم دوى عظيم، أحدث هز ملاي في الأوساط الأوربية والأمريكية، وعلقت عليها صحف كثيرة من بينها جريدة « التيمس » كبرى صحف لندن ، فقد نشرت مقالات في ٨ مايو سنة ١٩٢٠ وفي ١٦ و١٧ و ١٩٨ أغسطس سنة ١٩٢١ أوضحت في أولاها أن اليهود نظموا — منذ أجيال — تدبيراً سياسياً عالمياً يحمل بين طياته البغض التقليدي الشديد للمسيحيين . كما نشرت جريدة « المورنج بوست » — وهي من أشهر صحف لندن — في عددها الصادر في ١٧ اكتو برسنة ١٩٧١ مقالاً ، ذكرت فيه أن ما تضمنته قرارات.

حكماء صهيون هو الوسائل التي حطمت و يمكن أن تحطم الأمبراطوريات الكبرى .

من هذا كله ندرك بغير عناء أسباب قيام الثورة الروسية الكبرى في سنة ١٩١٨ وقتل القيصر نيقولا الثانى سنة ١٩١٨ ، ووقوع روسيا. في أيدى اليهود وفرضهم النظام الشيوعي علمها ، وقضائهم رسمياً على الدين المسيحي هناك ، واعتبارهم الأديان جميعها أفيوناً الشعوب ، وكذلك ندرك أسباب جعل الشيوعية مذهبا تحت اسم «الكومنفورم» ، تبشر به روسيا لتجتذب الطبقات الفقيرة ، كي تصل عن طريقها إلى هدم النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة في العالم .

# عود إلى مؤتمر (بال)

إن لمؤيمر ﴿ بال ﴾ أهمية عظمى في تاريخ اليهود . ويعتبر بحق المرحلة الفعالة للوثبة العمهيونية الكبرى . ذلك أنه بعدأن اشتدت وطأة الاضطهاد على اليهود و بخاصة في أوربا الشرقية ، روسيا و بولندا ورومانيا ، و بعد أن هاجر كثير منهم من تلك البلاد . أخرج « تيودور هرتزل » كتابًا يدعو فيه إخوانه اليهود في العالم كله إلى التضامن والكفاح ، ليتسنى إقامة دولة صهيونية لها كيانها واستقلالها . ثم انعقد هذا المؤتمر في مدينة « بال » بسويسرا — كا ذكرنا — وتكرر انعقاد المؤتمرات الصهيونية في سويسرا وغيرها، وانتشرت أخبارهافي الصحف. ثم خطا «هر تزل» وأعوانه خطوات جدية لتحقيق مآرب اليهود. ومما قام به أنه عرض على سلطان تركيا المماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين وتملك الأراضي فيها ، مع استعدادهم الدفع مبلغ كبير من المال مقابل ذلك . فأبي السلطان عبد الحميد السماح لهم بما طلبوه . فولوا وجوههم نحو إنجلترا ، وكان لهم فيها نفوذ كبير ، إذ كان فيها من اليهود كبار رجال المال ، وأخصهم اللورد روتشيلد عميد اليهود هناك ، وكثير غيره من الوزراء والكتاب والصحفيين والنواب. وكان من أثر ذلك أن أرسل و زير خارجية إنجلترا فى سنة ١٩٠٣ إلى اللورد كروس عميدها فى مصر، أن يساعد اليهود على استعار شبه جزيرة سينا<sup>(١)</sup>. و بمدى آخر أراد و زير خارجية بربطانيا الأمين على مصر ، اقتطاع جزء كبير من أرضها ومنحه لليهود ، دون التفات إلى « مصر » صاحبة البلاد . ولم يكن الإنجليز وقتئذ سوى محتلين ، أوا إليها لتأبيد عرش الخديوى ، وأعلنوا أنهم سيفادرونها بعد استتباب الأمن فيها .

نفذ «كروم» أمر وزارة خارجية بريطانيا . ورضى أن يقتطع هذا الجزء الكبير من مصر ، ويهبه لليهود . كى يتمكنوا من إقامة مستعمرة أو دولة يهودية فيه . وقام الخبراء من إنجليز ويهود بمعاينة «سينا» واختيار للوافع التى تصلح لاستعار اليهود . لكنهم رأوا صعوبة فى ريها واستفارها فرفض اليهود امتلاكها . وهذا يقول الدكتور «حاييم وايزمان» فى مذكراته . وهو خليفة هرتزل فى زعامة اليهود . وأول رئيس لجهورية إسرائيل — وهو خليفة هرتزل فى زعامة اليهود . وأول رئيس لجهورية إسرائيل — إنه بأسف لرفض اليهود استعار سينا ، وكان من رأيه قبول استمارها وتوطنها ، لتكون نقطة يرتكز عليها اليهود فى الوثوب مستقبلا إلى جارتها فلسطين .

<sup>(</sup>۱) مساحة « سيناء » تبلغ (۲) الف كيلو متر مربع . وهي أكبر من مساحة «سورية» وتزيد على ثلاثة أمثال مساحة «لبنان» .

و بعد هذا الرفض ، عرض الإنجليز سنة ١٩٠٤ على اليهود استعال ، حزء في شرق إفريقيا (أوغنده) . مع العلم بأن هذه المنطقة كانت تحت حماية مصر في عهد إسماعيل بمقتضى معاهدة أخفاها الإنجليز كا يشهد التاريخ .

وهكذا كان حظ المصريين مع الإنجليز إبان الاحتلال. فإنهم أرادوا أن يهبوا لليهود «سيناء » وهي من أرض مصر ، ثم «أوغندة » من بعد ذلك، وكانت تابعة لمصر. ثم انتهوا أخيراً إلى أنوهبوهم فاسطين العربية، والتي لا يمتلكونها ، بعد طرد أهليها وتشريدهم ، كا سنبين ذلك .

## الحرب العالمية الأولى

شبت الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ ، وانضم الأنراك إلى الألمان بني هذه الحرب ضه بريطانيا وحلقائها . وكان ساطان تركيا – كما نعلم – هو خليفة المسلمين . وكانت البلاد العربية - العراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وشبه الجزيرة العربية واليمن – تحت سلطانه . .وكان المفروض أن هذه البلاد تشد أنزره ، وتعاونه ضد بريطانيا وحلفائها . وكانت السلطنة العثمانية هي وحدها المسئولة عن تفكك أوصال الإمبراطورية وضيق المرب بحكمها . والدليل على هذا أن السلطنة العثمانية كانت إلى عهدالسلطان عبدالحيد إمبراطورية أتوقراطية ، يحكمها السلطان وحاشيته، وقد أهملت هذه السلطنة مقوماتها، من عدل وعلم وفن وإنتاج، وجعلت من العرب أمة مهيضة الجانب لا شأن لها في إدارة حكم نفسها ، وحاربت اللغة العربية ، وجملت التركية هي اللغة الرسمية في مصالح البلاد جميعها . ولقيت الشعوب العربية كل عسف وجور ، بل إن الشعب التركي منفسه قاسي من حكامه كثيراً من العنت يوالجور . فساد الجهل والفقر أجزاء

الإمبراطورية بما فيها الأقاليم التركية . وانتشر الظلم والرشوة . كما انتشر الفساد والمحسوبيسة وامتهنت كرامة الرعايا ، وحرم عليهم الإفصاح عن آرائهم ، فلا تـ كتب جريدة ولا يصدر مؤلف إلا بإرادة الملطة الملياووفق أهوائها . إلى أن الدلعت الثورة التركية، و بعدها أعلن الدستور في سنه ١٩٠٨ . وقامت الحياة النيابية ففرحت كل شعوب الإسبراطور بة بهذه الخطوة المباركة ، أملا في أن يقوم حكم ديموقراطي سليم . ولـكن ما لبثت تلك الأفراح أن ذهبت ، إثر قيام جمعية الاتحاد والترقي ، وتسلمها زمام الأمر في الدولة ، فقد كان أتجاهها أتحاد العنصر الطوراني ( التركي )، وتمييزه على العنصر العربي ، فأحس العرب بسوء مصيرهم وهوان شأنهم ، فغضبوا ، وكونوا جمعيات سرية وعلنية ، تطالب بحرية العرب و بإشراكهم في إدارة شؤون بلادهم. وكما طالبوا أيام عبد الحميد بشيء من الاستقلال الداخلي ، طالبوا بهذا أيضاً أيام جمعيــة الاتحاد والترقي ، وهي مطالب حاربتها السلطة المركزية في الآستانة بكثير من العنف والعسف . ونجم عن ذلك مهاجرة كثير من أحرار العرب إلى بلاد أخرى، أخصها مصر التي كانت ملاذ الأحرار من مسيحيين ومسلمين . كما فر كثير منهم إلى أوربا بصفة عامة ، وباريس بصفة خاصة . وألفوا هنا. وهناك جميات سرية وعلنية ، كما أصدروا صحفاً ومؤلفات فيها الكثير ضد الإدارة التركية .

ولقد ذهبت إلى الآستانة سنة ١٩٠٩ ، مع صديقى المرحوم محمد فريد رئيس الحزب الوطنى المصرى ، ونفر من أصدقائنا لتقديم التهنئة للأتراك بدستورهم الجديد . وهناك دهشت حين رأيت بعض الضباط من العرب ومن بينهم زميلي القديم في المدرسة الخديوية الثانوية الضابط عزيز المصرى — يشكون مر الشكوى من سوء معاملة جمعية الاتحاد والترق . وكانوا أشد ما يكونون ألما لما يلقونه من إهال شأنهم وعدم الثقة بهم . وقد كونوا من بينهم تشكيلة سرية تسعى لجمع صفوفهم ، والدفاع عن عنصرهم ومركزهم الاجتماعي ، وحقهم في العمل لرفع شأن بلادهم العربية .

وعلمت فيما علمت أن كثيرين من زعماء العرب أهينوا وشردوا وعذبوا لاجترائهم على المطالبة بحرية بلادهم واستقلالها استقلالا ذاتياً فى دائرة السلطنة العثمانية ، مع استعدادهم للدفاع عرب السلطنة والولاء لها .

وبعد أن رأيت مارأيت وسمعت ما سمعت ، أيقنت أن مستقبل

الإمبراطورية الممانية مهدد إذا استمرت سادرة فى خطتها . وسينتهى أمرها حتما إلى ما انتهت إليه الإمبراطوريات القديمة التى أهملت قواعد العدل والإنصاف ، وتغاضت عن نشر العلوم والفنون والأخذ بأسباب الرقى فى التجارة والصناعة والمواصلات وبث روح الأخوة بين المواطنين .

لهذا كان طبيعيا أن يتخذ العرب لهم خطة عندما شبت الحرب العالمية الأولى ، كى يتخلصوا من ربقة الظلم والاستبداد . وكان الشريف حسين شريف مكة أكبر شخصية عمل العرب حينمذ ، فانتهز الانجليز الفرصة بواتصلوا به ، وأفهموه أن اشتراكه في الحرب إلى جانب الحلفاء يحقق أمانى العرب أجمعين . وعلى إثر ذلك كتب الحسين شريف مكة في ١٤ يوليو سنة ١٩١٥ إلى السير هنرى مكاهون المنسدوب السامى في مصر سبسنة ١٩١٥ إلى السير هنرى مكاهون المنسدوب السامى في مصر بصنته عملا للحكومة البريطانية ، كتاباً جا، فيه ما يأتى :

« يجب أن تعترف انجلترا باستقلال البلاد الدربية بكل معنى من معانى الاستقلال، وتمكن عدودها شمالا مرسين وأطنة حتى الدرجة ٣٧ من خط العرض ... إلى حدود فارس، وشرقاً حدود قارس حتى خليج البصرة، وجنو با المحيط الهندى . ويستنى من ذلك منطقة عدن التى تبقى كما هى،

وغو با البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى « مَرْسين » .

فرد علیه السیر هنری مکهاهون بکتاب فی ۳۰ أغسطس سنة ۱۹۱۵ عما یأتی:

« نتشر من السكر إلى سموكم من أجل إفصاحكم عن شعوركم الخالص نحو أنجلترا، وإنه ليسرنا أن تكون المصالح الموربية بريطانية. والبريطانية عربية ، في رأى سموكم ورأى رجالكم ، وبهذا القصد نثبت الحكم ما جاء في رسالة اللورد كتشنر التي وصلت إليكم . . . . وهي الرسالة التي سطرت فيها رغبتنا في استقلال العرب والبلدان العربية . . . . وأما مسألة الحدود فيلوح لنا أنها سابقة لأوانها ، وأن وقتنا ليضيق عن البحث في مثل هذه التفاصيل ، ونحن بعد في إبان الحرب . وفي حين أن التركي لايزال هو المحتل احتلالاً فعلياً ، في كثير من الأقسام الواقعــة ضمن -تلك الحدود ، لاسما وقد بلغنا – فعجبنا وأسفنا – أن بعض العرب في هذه الأقسام ، غير مفتنمين لهذه الفرصة العظيمة السائحة لهم ، بل هم عنها صادفون ، و إلى جانب الألمان بسلاحهم واقفون ، وما الأول إلا سالبهم الجديد ، وما الثاني إلا ظالمهم العتيق » .

فكتب الشريف الحسين في ٩ سبتمبر سنة ١٩١٥ كتابا جاء فيه:

« . . . . . ولكنكم يا صاحب الفخامة تصفحون فتسمحون إذ. أقول بصراحة: إن ما بدا من التواني والتردد في مسألة الحدود . باعتبار البحث فيها في الوقت الحاضر مضيعة للوقت . . . قد يتخذ دليلا على فتور . أو شيء من هذا القبيل » .

فأجاب السير مكماهون في ٢٤ اكتو برسنة ١٩١٥ بما يآتي :

« لقد تلقيت كتابكم المؤرخ في ٩ سبتمبر بكثير من الغبطة والسرور.

وكان للمبارات الودية المخلصة التي وردت فيه أكبر تأثير في نقسى .

وانى ليؤسفنى انكم لاحظتم فى كتابى الأخير . وحديثى عن قضية الحدود . شيئًا من الفتور والتردد مع أنى لم أقصد ذلك . بل كنت أود. أن أقول إن الوقت لم يحن بعد للبحث فيها بحثا مثمرا .

« وقد أدركت من كتابكم الأخير أنكم تعلقون أهمية كبرى على قضية الحدود . وأنكم تعتبرونها من المسائل الحيوية . فأرسلت مضمون. كتابكم إلى الحكومة البريطانية . وانى ايسرنى أن أرسل إلبكم البيانات التالية . التى أثق كل الثقة بأنها ستفوذ برضائكم » .

« إن سنجق مرسين والاسكندرونة و بعض الأقسام السور ية الواقعة-

فى غرب سناجق دمشق . وحمص . وحماه . وحلب لا يمكن أن يقال. عنها إنها عربية محضة . ولذلك بجب أن تستثنى من الحدود المقترحة» .

« ونحن نوافق على اللك الحدود مع التعديلات المشار اقيما أعلاه . على ألا تنتقص شيئاً من معاهداتنا الحالية مع الزعماء العرب . أما الأراضى التي تستطيع انجلترا العمل فيها بملء الحرية . ودون أن توقع أضرارا بمصالح حليفتها فرنسا . فقد خولت باسم حكومة بريطانيا العظمى أن أعطيكم . التأكيدات العالية بشأنها ، وأن أجيب على كتابكم بما يلى :

« ان انجلترا مستمدة على أساس التمديلات المشار البها أعلاه أن. تمترف باستقلال العرب ضمن البلاد المشمولة في الحدود والتخوم التي افترحها شريف مكة ، وأن تؤيد ذلك الاستقلال ، وتضمن بريطانيا العظمي حماية الأراضي المقدسة من كل اعتداء خارجي ، وتمترف بأنها مصونة من كل تعد ، وتقدم بريطانيا إرشادها للعرب عندما تسمح الحالة بذلك . وتساعدهم على تأليف شكل الحكومة التي يلوح أنها أفضل الأشكال في مختلف البلاد العربية المذكورة .

وابى لعلى ثقة بأن هذا التصريح يجعلكم أبعد ما تـكونون عن الشك في عطف بريطانيا على أماني أصدقائها العرب منذ القدم، ويؤدى حما إلى

تحالف وثيق أبدى . سيكون من نتائجه المباشرة طرد الأتراك من البلاد المربية . وتحرير العرب من النير التركى الذي كان ولا يزال يثقل أعناقهم منذ أعوام . . . . » .

ولما كان هذا الخطاب عهدا من الحكومة البريطانية للعرب ، مؤيدا مطالبهم في الحدود التي اقترحها شريف مكة ولم يخرج منها إلا ماكان مرتبطا بمصالح فرنسا وقد سبق أن طلبت هذه في السنة نفسها أن يكون لها وحدها حق الرقابة على سوريا — فقد أبان هذا العهد من بريطانيا أنها تكفلت باعطاء التأكيدات فيما يختص بالأراضي التي تستطيع العمل فيها على الحرية . ودون أن توقع أضرارا بمصالح حليفتها فرنسا .

و بناء على هذا المهد الصريح الذى لاشك فيه ولا لبس . والذى يدخل فلسطين حمّا فى دائرة المملكة العربية المستقلة ، أجاب الشريف الحسين بالقبول بكتاب فى ٥ زوهبر سنة ١٩١٥ جاء فيه:

ر حبا فى تسميل الاتفاق . وفى تأديه خدمة للأسلام . نرجع عن اصرارنا على ادخال ولاية مرسين واطنه فى المملكة العربية . أما ولايتا حلب و بيروت وسواحلهما البحرية فانها ولايتان عربيتان صرفا . ولافرق هناك بين مسلم ومسيحى عربى . . . . إننا لنعلم أن حظنا من هذه الحرب

قد يكون محاحا يضمن للعرب حياة تليق بماضيهم . أو هلاكا في سبيل إدراك هذه الغاية . ولولا ما أعهده من توطد عنائم العرب على إدراك هذه الغاية لآثرت العزلة على رأس جبل . ولكن العرب هم الذين ألحوا أن أتولى توجيه المهضة إلى هذه الغاية والله المسئول أن يطيل بقاء كم ، ويتولى . اضركم ، وهو مأمولنا ورجاؤنا »

فكتب السير هنرى مكاهون كتابا فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٥ إلى الشريف الحسين جاء فيه :

« يسرنى انكم توافقون على إخراج ولاية مرسين وأطنة من حذود الأقطار العربية . . . . و بخصوص ولايتى حلب و بيروت فقد أخدت حكومة بريطانيا العظمى علما بملاحظاتكم . انما لما فى الأمر من مصالح لحليفتنا فرنسا . فالمسألة تستذعى تبصرا دقيقا . وسنوجه اليكم فى حينه مذكرة أخرى فى هذا الصدد » .

فأجاب الشريف الحسين في يوم رأس سنة ١٩١٦ بكتابه النهائي . بما يأتي :

« . . . . . . أما الأقسام الشمالية وسواحلها فقد ذكرنا في كتابينا " السابق أقصى ما أمكن من التعديلات . وذلك كله أنما كان من أجل .

إنجاز تلك الأماني التي يشوقنا نيلها باذن الله سبحانه وتعمالى. وهو هو ذلك الشعور نفسه الذي حدا بنا إلى تجنب ما يخشى أن يضر بالتحالف ببن بريطانيا وفرنسا. وبالاتفاق المبرم بينهما في هذه الحرب وويلاتها . لحكنا نرى من الواجب علينا أن نؤكد للوزير الخطير أننا في أول فرصة تسنح بعد نهاية الحرب سنطلب منكم مانصرف عنه أعيننا اعتبارا من اليوم، ونتركه الآن لفرنسا في بيروت وسواحلها ».

فكتب السير هنري للشريف يقول:

« تلقیت أمراً من حكومتی لأعلم أن جمیع مطالبكم مقبولة ... » وعلی إثر ذلك أعلن شریف مكة والعرب الحرب علی تركیا فی ۹ یونیه سنة ۱۹۱۶.

وكان من نتيجة هذه المفاوضات أن اللجنة الوطنية السرية في سوريا قررت في سنة ١٩١٥ رفض ماعرضته عليها الحكومتان العثمانية والألمانية من الوعد بالاستقلال . واعتزمت توحيد العمل مع شريف مكة .

كا أن الأتراك قد حاولوا أيضا أن يدخلوا مع العرب فى معاهدة منفردة، تقوم على أساس اعتراف تركيا، باستقلال البلاد العربية. وقد أبرق الملك حسين فى السنة الأخبرة من سنى الحرب بنبأ هذا العرض إلى الحكومة

البربطانية ، فأجابه وزير خارجيتها ، وكان المستر بلفور بواسطة المعتمد البربطاني في جدة ، شاكرًا له صدق ولائه ومصرحاً بما يأتي :

« حكومة صاحب الجلالة البريطانية بالاتفاق مع دول الحلفاء تؤيد عهودها السابقة ، المتعلقة بالاعتراف باستقلال البلاد العربية » .

ويفهم من رفض الشريف حسين واللجنة الوطنية السرية في سوريا ماعرضته عليهما تركيا وألمانيا أنهما كانا على ثقة تامة بوعود انجلترا ، وانها الامحالة منفذة تعهداتها بصدق وأمانة (١)

ولا يفوتنا هنا أن نذكر ماكان من أثر لما ارتسكمه جمال باشا الطاغية التركى من الفظائع ضد أحرار العرب في بيروت وغيرها · فقد ساعد ذلك على إصرارهم على التخلى عن تركيا ، وعلى محار بتها .

<sup>(</sup>۱) الطر تفاصيل الثورة العربيه فى كتاب « حــول الحركه العربيه الحديثة » للاستاذ عمد عزة دروزة . وكذلك تقرير اللجنه الملسكيه البريطانيه برثاسه اللورد بيل والصادر سنة ۷۹۳۷ .

# وعد بلفور

اطمأن العرب إلى تعهدات بريطانيا الصريحة السالف ذكرها ، وأنها ستنيلهم استقلال بلادهم بالحدود التي عرضها الشريف حسين . عدا الاستثناء الذي أتى على لسان السير مكهاهون خاصاً بمصالح فرنسا في سوريا والذي كان نتيجة اتفاق سرى يعرف بمعاهدة «سيكس بيكو» سنة ١٩١٦ وأن هذه الحدود التي اتفق عليها مع شريف مكة تشمل فلسطين قطعاً .

اطمأن العرب إلى ما تعهدت به الدولة البريطانية ، و بخاصة بعد هذا التصريح الصادر من السير مكماهون بلسان دولته في ٢٤ اكتو برسنة ١٩١٥ وفيه يقول : ﴿ إِنَ الأَراضِي التي تستطيع انجلترا العمل فيها بمل الحرية . ودون أن توقع ضرراً بمصالح حليفتها فرنسا تؤيد انجلترا استقلال هذه الأراضي . وتضمن بريطانيا العظمي حماية الأراضي للقدسة من كل اعتداء خارجي ، وتعترف بأنها مصونة من كل تعدى .

بعد هذا كله . و بعد أن أعلن العرب الحرب على الأتراك، واستمروا فيها مجانب الحلفاء ، وأشعلوا في جزيرة العرب ثورة عامة عارمة، بذلوا فيها ما بذلوا من تضحيات في الأموال والأرواح ، وكان لها أثرها الفعال,—

بأعتراف بريطانيا العظمى وحلفائها - فى إحراز النصر . بعد هذا كلفه صدم العرب بإعلان تصريح من جانب الحكومة البريطانية عرف بتضريح بلفور . وجهه المسار بلفور وزير خارجية بريطانيا العظمى إلى اللورد روتشيل اليهودي في ٣ نوفمبر سنة ١٩١٧ وهو بتصه :

« ... يسر فى حداً أن أبلفكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريخ التالى ، الذى ينطوى على العطف على أمانى اليهود الصهيونية ، وقدعرض على الوزارة وأقر ته .

« إن حكومة جلالة الملك تنظر بمين العطف إلى تأسيس وطن قومى الشعب اليهودي في فلسطين ، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية .

« على أن يفهم جاياً أنه أن يؤتى بعمل من شأنه أن يفير الحقوق المدنية والدينية التى تتمتعها الطوائف غيراليهودية المقيمة الآن في فلسطين ، ولا الحقوق أو الوضع السيامي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى » و إن من ينعم النظر في هذا التصريح يدرك أن تعبيراته وكلا ته المائمة كانت نتيجة تدبير خني كشفت الأيام ستره وأظهرت نوايا واضعيه .

ولا يغرنك تصريح للرئيس واسن فى ديسمبرسنة ١٩١٧ أقره الحلفاء (م - ٧ فلسطين )

بلا قيد ولا شرط وأعلنوه للملاً ، ذلك هو تصريح الأربعة عشر مبدأً للسلم العام ، وقد جاء فيه :

« إن الأجزاء التركية من السلطنة المثمانية الحالية يجب أن تضمن لها سيادتها التامة. أما الشعوب الأخرى (غير التركية) الخاضعة الآن للحكم التركى، فينبغى لها العيش بأمان واطمئنان ، وأن تتاح لها فرصة الرقى في مدارج الحكم الذاتي ، دون تدخل أو إزعاج » .

كما لايغر نك تصريح مشترك أعلمنته بريطانيا العظمى وفرنسا على الأمم العربية ، ومنها فلسطين في ٧ نوفمبر سنة ١٩١٨ وجاء فيه مايأتى :

ه إن الهدف الذي سعت إلى تحقيقه بريطانيا وفرنسا عندما خاضةا في الشرق غمار الحرب التي أثارتها مطامع الألمان هو تحرير شعو به التي مضى عليها ردح طويل من الزمن وهي تذوق الأمرين تحت حكم الأتراك. وإقامة حكومات وإدارات وطنية. تستمد سلطتها من السكان الوطنيين وتسير وفق رغباتهم الحرة.

« وتحقيقاً لهذه المقاصد ستقوم فرنسا و بريطانيا العظمى فوراً بتشجيع ومساعدة إنشاء حكومات و إدارات وطنية فى سوريا والعراق ، اللذين تم تحريرها بواسطة الحلفاء ، وفى البلاد الأخرى التى تسعى هاتان الحكومةان

التحريرها ، وأن تعترفا بها حين تأليفها . وهما لا تنويان قط أن تعرضا على سكان هذه الأصقاع أى شكل من المؤسسات الحكومية ، بل إن جل غايتهما أن تضمنا بما تقدمانه من المعاضدة والمساعدة الوافية حسن سير الحكومات والإدارات التي يختارها السكان أنفسهم » .

ولا يغرنك — مع الأسف الشديد — ميثاق عصبة الأم ذلك للبيثاق الذى وضعه الحلفاء وتم توقيعه فى ٢٨ يونيه سنة ١٩١٩ وأعلنوه للملأ. وهاك نص المادة ٢٢ من الميثاق:

« إن المستعمرات والأقاليم التي قضت نتائج الحرب بخروجها من سيادة الدول التي كانت تحكمها فيما مضى ، والتي تسكنها شعوب لا تستطيع حكم نفسها في الأحوال الشاقة التي تسود العالم الحديث ، ينبغي أن يطبق عليها المبدأ القائل : أن خير الشعوب وتقدمها أمانة مقدسة في عنق المدنية . وأن تدمج في هذذ الميثاق الضمانات اللازمة لحسن أداء هذه الأمانة ... الح » .

ولقد وضع الحلفاء في ميثاقهم هذا أسساً للمدنية نبيلة هي مبدأ تقريز المصير، وألا غنائم في الحرب ولا ضم ولا إلحاق ضد رغبات الشعوب. وأن الأسم والمبلاد لم تصبح سلماً تباع وتشتري .

ووضعوا بدل نظام الضم والإلحاق والفتح نظام الانتداب. وهو ليس شيئاً سوى ما قررته للادة ٣٢ من أن خير الشعوب ورقيما أمانة مقدسسة في عنق المدنية .

\* \*

# كيف ظفر اليهود بوعد بلفور؟

وضح مما سبق أن هناك فرقا شاسماً بين المبادئ التي أعلمها الدكتور ولسن والتزامات دول عصبة الأم — وهي مبادئ صريحة — وبين النص الغريب المبهم الذي جاء في تصريح بلفور . فما علة هذا التناقض وما السر الذي ينطوى عليه تصريح بلفور ؟ وهل انتصرت مبادئ عصبة الأم بزعامة الدكتور ولسن ، أو انكشف الغطاء فيما بعد عما يريده بلفور وشيعته من وعده الذي أعلنه للبهود وللمالم في ٢ نوفهر سنة ١٩١٧ ؟

الحقيقة أن مبادئ الدكتور ولسن وتصريحات عصبة الأم قد فشلت فشلا ذريعًا ، وأن وعد بلفور قد انتهى بإعطاء فلسطين لليهود ، وبطرد

العرب أصحاب البلاد منها ، و بتدفق هجرة اليهود إليها ، وقيام ما يسمونه الآن « دولة إسرائيل » .

. وهذا كله يقتضينا البحث فيما أدى إلى هذه الكارثة التي ماكنا نعرف عناصرها من قبل. وحسبي أن أسرد الوقائع الآتية:

 والاضطرابات فى تلك البلاد . فكان لا بد للماسونية اليهودية من الانتقام لما أصاب اليهود من محن اضطرت الكثيرين منهم إلى الهجرة من شرق أو ربا . واتخذوا لذلك سبلاشتى : منها قيام كارل ماركس اليهودى الألمانى بنشر نظرياته المعروفة فى حرب الطبقات وفى وضع مبادى الشيوعية ، وقد اعتنقها كثير من الروس اليهود وغير اليهود ، ومن هؤلاء لينين زعيم روسيا الأكبر وكان متزوجاً بيهودية . وترونسكى الزعيم الجهنمى للشيوعية وهو يهودى لحماً ودماً ، وكثير غيرها ، قاموا بالثورة الروسية الكبرى سنة ١٩١٧ ، و باغتيال القيصر والأمراء والأعيان سنة ١٩١٨ ، كا فتكوا برجال الدين وألغوا الدين المسيحى نفسه .

ومن أغرب ما سطره التاريخ ، أن المانسونية اليهودية التى روجت الممادى و الشيوعي فى شرق أوربا ، المبادى و الشيوعي فى شرق أوربا ، هى رأسمالية محضة فى غرب أوربا ، و يحمل لواءها اللورد روتشيلد اليهودى وأضرامه .

واليهود هم الذين سعوا ونجموا في إبرام معاهدة « برِسْت لِيتُوفُسْك » وهي المعاهدة التي أعقبت هزيمة الإمبراطورية الروسية أمام ألمانيا في الحرب العالمية الأولى بعد واقعة « المستنقعات » الشهيرة ، التي انتصر فيها الألمان

بقيادة الماريشال « هندنبرج » ، وانهزم فيها الجيش الروسي شر هزيمة ، وانسحبت روسيا بسببها من الحرب ، وانفصلت عن حلفائها دول الغرب . وتألفت إثر ذلك حكومة روسية برئاسة اليهودي «كيرنسكي » الذي حل مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ، وكانت حكومته قنطرة بين النظام القيصري والشيوعية الحراء التي قامت في روسيا بعد ذلك .

وكما أن « لينين » زعيم الشيوعية فى روسياكان زوجاً ليمودية ، فإن « تروتسكى وراديك وزينُوفييف » وثلاثة أرباع قوميسارى الروسكانوا عودا (۱) .

وفوق ذلك كله ، فإن يهود روسيا يعترفون صراحة بأنهم هم الذين صنعوا الثورة الروسية ، ويفاخرون بماعملوا . ومن ذلك ما نشرته جريدة تصدر بمدينة شيركوف باسم در كو مُونيست (أى الشيوعى) بتاريخ البريل سنة ١٩١٩ بقلم إسرائيلي اسمه (م.كوهين) وجاء في مقاله ما نأتي :

« يمكن القول بلا مبالغة أن الثورة الروسية الكبرى كانت من عمل

<sup>(</sup>١) انظر كتاب قرارات حكماء صهيون بالفرنسية السالف الذكر .

اليهود، وأن هؤلاء اليهود لم يقوموا بهذا العمل فحسب، و إنما تولوا رعاية المذهب السوفييتي . و يمكننا أن نطمئن نحن اليهود ما دامت إدارة الجيش الأحر العلما في أيدى ليون تروتسكي (١) .

ومن هذا يتضح أن الماسونية اليهودية كانت ذات وجهين: فهى لروسيا، شيوعية مخربة . وهى للفرب ولأمريكا ، رأسمالية صهيونية . ولم يكن ذلك إلا تنفيذاً لقرارات حكماء صهيون، وهى تنص بأن يكون للماسونية فى كل بلد نظام خاص، وأساليب خاصة ، كى تصل إلى تقويض العالم وإقامة دولة اليهود العالمية .



وإذا تركنا الشرق واتجهنا إلى الغرب، نرى أن الدكتور حاييم وايزمان بعد أن مات تيودور هر تزل — اتجه إلى الغرب، وهو روسي المولد والجنسية، وانتهى مطافه إلى انجلنوا وتجنس بالجنسية الإنجليزية، وأصبح أستاذاً للكيمياء في جامعة منشستر، واتصل هناك بالزعيم الصهيوني روتشيلد، كا اتصل بكبار رجال انجلترا، وتمكن بمساعدتهم من أن يجذب إليه لويدجورج و ونستون تشرشل و بلفور وغيرهم من المسيحيين الإنجليز، كا كان

<sup>(</sup>١) انظر المقال في كتاب الخطر اليهودي المـاسـوني بالفرنسية بقلم الأب جوان .

معه فى خطته من الإنجليز اليهود كثيرون من العظاء والوزراء ، منهم اللورد ريدنج وهور بليشا والسير هر برت صمويل . وكان قى وزارة لويد جورج وزيران يهوديان ، ها السير الفريد موند ، والأونو رابل أدوين مونتاجو ، كا كان فى الجلس الاستشارى الخاص ستة أعضاء من اليهود .

سعى هذا النفر القوى فى التمهيد لاستيلاء اليهود على فلسطين. وكان البهود فى تلك الأوقات أعضاء فى الوزارة وفى مجلس العموم وفى مجلس اللوردات، وكثير من رجال المال والصحافة ، كما كان لهم نفوذ كبير فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وفيها عدد منهم يقدر بالملايين . وقد تركز نفوذهم هناك فى المؤسسات المالية والتجارية وسيطروا على الصحف ، وكانت قوتهم تظهر بوضوح فى انتخابات رئاسة جمهورية أمريكا ، وكذلك فى انتخاب حاكم ولاية نيو يورك ، وكان نفوذهم ملحوظا فى المحكمة العليا التخاب حاكم ولاية نيو يورك ، وكان نفوذهم ملحوظا فى المحكمة العليا الأمريكية .

فلما سيطر وايزمان وروتشيلد على عقول بعض الوزراء والعظاء في انجلترا كان لابد من وضع صيغة يعلمها (بلفور) ولا يثير ظاهرها مخاوف العرب . وهنا يعترف وايزمان في مذكراته بأن المفاوضات بينه وبين الإنجليز قداستمرت زمناً طويلاً ، إلى أن تم الاتفاق بوحى اليهود أنفسهم

على وضع الصيغة المهائية التي أعطاها بلفور إلى الاورد روتشيلد في ٣ نوفخبر سنة ١٩١٧ .

و يمكننا أن نجزم أن الانجليز كابوا يتفاوضون مع الشريف حسين ، في الوقت الذي كانوا يتفاوضون فيه مع الصهيونيين ، وانتهى الأمر بوضع حلفين متناقضين : أحدها لأصحاب الحق سكان البلاد وهم العرب . وثانيهما للفدر بالعرب وإقطاع اليهود أرض فلسطين .

وتعمدوا أن يكون نص وعد بلفور مبهماً مائماً لايدل على شيء واضح مع الاتفاق سراً على أن تكون فلسطين تحت حماية انجلترا، ومع الوعد الخطير بمنع إقامة حياة نيابية، و بضمان هجرة اليهود إلى فلسطين، حتى. يصبحوا كثرة يمكن معها إقامة دولة يهودية.

و بهذا سقطت مبادئ ولسن ، كما سقط مبدأ عصبة الأمم الذي أعلن للناس وهو حق تقرير المصير ، وأن «خير الشموب وتقدمها أمانة مقدسة في عنق المدنية » !!! .



ثم وضعت فلسطين تحت الابتداب البريطاني . ويقول حاييم وايزمان في مذكراته : إن اليهودي الأمريكي « بنيامين كوهين »كان يتولى مع

سكرتير اللورد كيرزؤن - وزيرخارجية بريطانيا حينذاك - وضع صك الانتداب على فلسطين والاتفاق على نصوصه .

و بعد ثذ عين السير هر برت صدويل اليهودى أول حاكم عام الهلسطين من سنة ١٩٢٠ إلى سنة ١٩٢٥ كا عين المستر « نورمان بنتوتش » اليهودى نائباً عاماً، مسيطراً على التشريع والحجاكم . وعين كذلك حاييمسون اليهودى مديراً لدائرة الهجرة . وعين غير هؤلاء كثيرون من اليهود في المناصب الرئيسية ، حتى أصبحت فلسطين محكومة فعلاً بالهود .

وفتح الإنجليز الباب على مصراعيه للهجرة ، كما قامت الوكالة اليهودية بزعامة روتشيلد وغيره بشراء الأراضى ، على ألايه مل فيها أي عا، ل عر بى، وكل بقعة من الأرض يشتريها اليهود يطرد العال العرب منها ، ليحل محلهم عمال من اليهود .

وضح الخفاء بمجرد وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني . ولم يخف زعماء اليهود ماكان مبيتاً بينهم و بين الإنجليز . فقد صرح السير « الفرد » اليهودى (لورد ميلتشت ) سنة ١٩٣٢ « بأن اليوم الذى سيعاد فيه بناء الهيكل أصبح قريباً جداً . وأنه سيكرس ما بقى من حياته لبناء هيكل سليان مكان المسجد الأقصى » .

کا صرح المستر جابرتنسکی زعیم الصهیونیین الاصلاحیین أمام لجنه « شو » سنة ۱۹۲۹ بأنه ینبغی صراحة أن تشجع الحکومة البربطانية الاستمار الیهودی تشجیماً فعلیاً ، کی توجد فی البلاد أكثریة یهودیة .

وصرح الزعيم اليهودى « زينكويل » بقوله « . . . وما على العرب إلا أن يهدموا خيامهم ، و يرحلوا إلى الصحراء من حيث أتوا » .

ونشر المستر ( بنتویش ) الیهودی — والذی کان رئیساً للنیابة العمومیة فی فلسطین — کتاباً طبعه فی لندن سنة ۱۹۱۹ أسماه « فلسطین الیمود » مع ملحق له أسماه « إنقاذ بلاد یهوذا » جاء فیه کلام کثیر مثیر للشعور نقتبس منه ما یأتی :

« ولكن لا هذا ولا ذاك (أى الصلوات) يجددان بناء الهيكل ( محل البراق الشريف ) - إنما أبناء الجيل الذين سيقومون بهذا . والذين يعتقدون أن العمل هو الصلاة الحقيقية سيبزلون في القدس و يسكنونها . وهم ينتظرون قيام « قورش » جديد و « محميا » جديد ، يشقان الطريق لاستعادة المكان المقدس الطاهر لليهودية ( وهو المسجد الأقصى ) » .

وقد نشر اليهود من الخرائط والرسوم أنواعاً كثيرة ، منها صور المحرم الشريف ، وقبه الصخرة ومكان البراق ، وقد وضعوا عليها جميعاً شعارهم القومى والدينى ، وكتبوا عليها كتابات بالمبرية ، تثير العواطف وتؤلم النفوس ، رأيتها بنفسى وقدمتها إلى لجنه التحقيق فى قضية البراق . وكل هذا يدل ذلالة أكيدة على أن القوم مصممون على انتزاع فلسطين من أهليها ، واغتصاب كل مقدسات العرب مسيحية كانت أو إسلامية .



لليهود أن يفكروا كما يشاءون ، وأن يحاولوا اغتصاب ما يريدون . لحن البلاء الأعظم أن يتواطأ المسيحيون من الساسة البريطانيين مع الصهيونية . فلقد جاء فى تقرير اللجنة الملكية بفلسطين ( لجنة اللورد. بيل) لسنة ١٩٣٧ ، ما يقضح الأس ، ويثبت الحقيقة المرة ، والتواطأ المعيب .

جاء فيه أن المستر « ونستون تشرشل » وزير المستعمرات سنة ١٩٢٢ ، أصدر بياناً في شهر يونيه من السنة المذكورة عن السياسة البريطانية في فلسطين يقول فيه « ألا ضرر من تكوين طائفة لليهود في فلسطين .

.وأن تنمية الوطن القومى فيها ، لا تعنى فرض الجنسية اليهودية على أراضى فلسطين إجمالا . بل زيادة نمو الطائفة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين في أنحاء العالم . حتى تصبيح مركزاً يكون فيه للشعب اليهودى عرمته اهتمام وفخر من الوجهة بن الدينية والقومية ... الح » .

وقد اعتبر المستر ونستون تشرشل وزير المستعمرات أن هــذا هو تقسير حكومة جلالته لتصريح بلفور الصادر في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧.

ثم جاء في تقرير اللجنة المذكورة ما يأتي :

« وقد اعتبر هذا التفسير الوطن القومى فى بعض الأحيان أنه يحول دون إنشاء دولة يهودية . غير أنه و إن كانت عباراته قد وضعت فى قالب يرمى إلى تخفيف خصومة العرب الوطن القومى بقدر الاستطاعة ، ايس فيه ما يمنع من إنشاء دولة يهودية فى النهاية . وقد قال لنا المستر تشرشل نقسه ، عند ما أدلى بشهادته أمامنا ، أنه لم يكن يقصد الحيلولة دون إقامة دولة كهذه ، وقد اشتركت الجمية الصهيونية فى هذا الرأى . وصرحت لجنتها التنفيذية أن هذه الجمية ستسير فى أعمالها على أساس سياستها المبسوطة هنا ، وأن السبب الذى حال دون الإشارة إلى الدولة اليهودية فى سنة ١٩٢٢ (أى فى بيان المستر تشرشل ) هو عين السبب الذى حال

دون الإشارة إليها في سنة ١٩١٧ (أي في تصريح بلغور) . فلقد كان الوطن القومي مجرد تجربة » .

ثم يأتي في تقرير لجنة بيل أيضاً ما بلي :

« ومن الواضح على كل حال أنه لم يكن في استطاعة حكومة جلالته أن تقعهد بإنشاء دولة يهودية ، بل كل ماكان في وسعها عمله هو أن تقعهد بتسميل نمو ( وطن ) . أما نمو هذا الوطن نمواً كافياً ، وتطوره إلى درجة يصبح معها دولة ، فذلك أمر يتوقف في الدرجة الأولى على حماسة اليهود وعز يمتهم . وقد قال لنا المستر لويد جورج الذي كان رئيساً للوزارة في ذلك الحين ، في معرض الشهادة :

« لقد كانت الفكرة ألا يعمد في معاهدة الصلح ، إلى إقامة دولة يهودية فوراً ، دون الرجوع إلى رغبات أكثرية السكان . وهدذا هو التفسير الذي فسر به القصر يح في ذلك الحين ، ومن الجهة الأخرى كان في النية أنه متى حان الوقت لمنح فلسطين مؤسسات تمثيلية (أي برلماناً) ، ووجد أن اليهود قد اغتنموا الفرصة التي تبيحها لهم فكرة الوطن القومي ، وأصبحوا في غضون ذلك يؤلفون أكثرية السكان ، فعندئذ تصبح فلسطين دولة يهودية » .

من هذا وضح الخفاء ، وصار معنى إنشاء الوطن القومى اليهودي. في فلسطين هو العمل على تكوين دولة يهودية ، لا وطن روحى كاكانوا يقولون . ولهذا كانت مساعدة الهجرة لتمكين اليهود من أن يكتسحوا فلسطين، و يمتلكوا أراضيها. وهذا هوالسبب في مخالفة ميثاق عصبة الأمم، وعدم إعطاء فلسطين حكمها الذاتى إلى أن يتمكن اليهود من الحصول على، الأكثرية وتكوين دولتهم.

وجاء في تقرير لجنة « بيل » أيضًا ما يأتي :

« فرغبة الزعماء العرب الملحة في الحصول على الاستقلال القومى في سنة ١٩٣١ هي نفس الرغبة التي كانت بملكهم سنة ١٩٣٠ . والسبب الرئيسي في اتخاذهم الموقف العدائي من الوطن القومى في سنة ١٩٣١ كاكان. في سنة ١٩٣١ اعتقادهم بأن هذا الوطن قد سد الطريق دون تحقيق تلك الرغبة . وقد يغيب عن البال أحياناً أن وفداً عربياً يترأسه رئيس اللجنة التنفيذية العربية قدم إلى لندن في مارس سنة ١٩٣٠ ، وهو الشهر الذي نشر فيه تقرير « لجنة شو » وأن العرب حسب الخلاصة الرسمية للمحادثات، التي جرت بين أعضاء الوفد ورجال الحكومة شرحوا قضيتهم في أثناء هذه المحادثات ، لافيا يتعلق بشراء الأراضي والمهاجرة فحسب ، ولسكن

في مسألة الحكم الذاتي أيضا ، وأن جواب الحكومة لهم كان يدور حول النقطة الأخيرة . وهذا ما جاء في الخلاصة الرسمية بصدد ذلك :

« لقد قيل للوفد إن التغييرات الدستورية الشاملة التي طلبها لا يمكن قبولها بالكلية ، لأنها تجمل القيام بالتزام حكومة جلالته حسب صك الانتداب مستحيلاً. وقد أوضح أنه لا يمكن البحث في اقتراحات لا تنفق مع مقتضيات الانتداب . و بما أن تنفيذ رغبات الوفد العربي بخصوص الحكم الديمقراطي يجعل قيام حكومة جلالته بمسئولياتها كدولة منتسدية على فلسطين مستحيلاً . و بما أنه بالرغم من الشرح والتأكيدات المطاة من قبل وزراء جلااته لم يتمكن الوفد أن يرى سبيلاً لتعديل موقفه ، فقد أصبح من الواضح أنه لافائدة ترجى من مداومة البحث في هذه المسألة » (١) ومما يوجب الأسي أن مؤتمرات عربية انعقدت في القسدس أيام الانتداب البريطاني ، وتقرر في أحدها إقامة جامعة عربية هناك أسوة بالجامعة اليهودية التي ساهمت بريطانيا في إنشائها من قبل ، وتنفيذاً لقرار المؤتمر سافرت مع سماحة مفتى فلسطين الأكبر السيد محمد أمين الحسيني

<sup>(</sup>١) راجع أيضاكتاب (قضية فلسطين) تأليف السيد نجيب صدقه، وكتاب قضية فلسطين العربية ، وضعالهيئة العربية العليا .

<sup>(</sup>م - ٨ فلسطين)

إلى «عمَّان» ، ومنها عبرالصحراء إلى بفداد ، فأكرم المففور له الملك فيصل الأول وحكومته وفادتنا ، وتسكوَّنت هناك لجان لجمع شيء من المال تحت رعايته . و بفدأن أقمنا في بفداد خمسة عشر يوماً. وفي البصرة يومين في ضيافة حكومة المراق ذهبنا بالباخرة إلى مدينة كراتشي أيام الحسكم البريطاني ، فوصلنا إليها في ١٥ مايو سنة ١٩٣٣ .

أُقَمَا في شبه القارّة الهندية نحوخمسة أشهر ، جسنا فيها خِلالها في فصل القيظ المحرق ، وسعينا في تسكوين لجان من مسلمي الهند تستولى على ما يجمع من تبرعات وترسله إلى مصرف في فلسطين دون أن يكون لنا أى تدخل في جمع التبرعات ، فإننا قررنا أن نكون دُعاة لا محصلين .

ولقد قو بلنا بالحفاوة والتكريم في تلك البلاد ، وتألفت من كبار التوم وأثريائهم لجان لجمع التبرعات ، ووعدنا الأمراء والوزراء والأغنياء بالعون والتأبيد ، ودعانا نائب الملك وحكام الأمارات من انجليز وغيرهم إلى مآدب رسمية وغير رسمية — لكننا بعد أن قضينا شهوراً عدة لم نلحظ تنفيذا لما وعدنا به من قبل — وكنا في حيرة من هذا التناقض ، إلى أن أطلعنا كبير مسئول على كتاب رسمي سرسى من السلطة البريطانية إلى المسئولين في البلاد ؛ مفاده أن رجال الوفد الفلسطيني هم من العظاء الذين

يجب حُسن استقبالهم والحفاوة بهم ، الكن جمع المال لمشروعهم يتعارض وسياسة حكومة جلالته فى فلسطين . . . و يسهل على القارئ بعد هذا أن يعرف النتيجة المحتومة لمشروع تعليمى إنسانى تراه بريطانيا معارضاً لمسياسة انتدابها على فلسطين .

\* \* \*

وهناك مسألة أخرى — نوّهنا عنها فى المقدمة ولا بد من تفصيلها — تدل على الدفاع بريطانيا فى العمل لتكوين دولة إسرائيل قبلأن يحتضنها ترومان.

ذلك أن المؤتمر البرلماني المعالمي للبلاد العربية والإسلامية قرركما سبق القول تأليف لجنة مني ومن ثلاثة من أعضاء المؤتمر البارزين للذهاب إلى انجلترا ، كي نقنع ولاة الأس بعدم الاسترسال في مناهضة العرب ، فذهبت مع زميلي السيدخليق الزمان والسيد عبد الرحن صديقي بالباخرة إلى انجلترا عن طريق فرنسا ، على أن يلحق بنا في انجلترا السيد السكبير فارس الخوري عن طريق دمشق — استامبول . وكم كانت دهشتنا عظيمة عند ماأ برق إلينا من استامبول بمنعه من مواصلة السفر ببرقية أفهمتنا تدخل انجلترا الحياولة بينه و بين استمرار سفره . وليست هذه هي العقبة الوحيدة التي الحياولة بينه و بين استمرار سفره . وليست هذه هي العقبة الوحيدة التي

وضعها الإنجليز أمام هذا الوفد . فإنا بعد أنوصلنا لندن وطلبنا مقابلة رئيس وزرائها ووزير خارجيتها ، أخبرنا بعدم إمكان مقابلة أحد من رجال الحسكومة البريطانية لوفد من المؤتمر العربي بصفة رسمية ، وكانت حجتهم أن مجلس الوزراء قرر قبل بضعة أيام قراراً بشأن فلسطين لايمكن العدول عنه ، ولا المناقشة فما يخالفه .

وهذه هي عقبة ثانية أقامتها انجلترا في وجه الوفد .

لم أر إزاء هذه الحالة سوى أن ألجأ إلى سفير مصر هناك، وقد كان الدكتور حسن نشأت، الذى أكرم وفادتنا مدة إقامتنا، وسعى لدى ولاة الأمورحتى أخبروه بإمكان مقابلتى بمفردى و بصفة غير رسمية كعضو في مجلس الشيوخ المصرى، وأن تكون المقابلة مع وزير المستعمرات وكان وقتئذ مستر « ملكولم ما كدونالد » نجل مستر رمزى ما كدونالد رئيس الوزارة السابق، ورفضت الحكومة مقابلة العضوين الآخرين.

\* \*

وأمام هذه الحالة وباتفاق مع زميليّ رضيت بمقابلة وزير المستعمرات بصفة شخصية على "أقنعه بشيء في مصلحة فلسطين . وكان ذلك في خريف سنة ١٩٣٨ بوزارة المستعمرات .

وتلقاني الرجــل بكل ترحاب واحترام ، ومكثت معه زمناً ليس بالقصير عرضت فيه حق فلسطين في معاونة انجلترا لها ، كما ذكرت له أن مصلحة انجلترا نفسها مادياً وأدبياً أن تـكون في جانب العرب، أصحاب الحق، وهم ملايين كثيرة في بقاع متلاصقة ، و يمكن أن يكونوا يوماً ما عضداً للسلام العام ، ونصيراً للحكومات التي تسمى في حرية الأمم ومنها أنجلترا . وأذكر أنى أدليت إليه بما يفيدأن البهود يسعون لمصلحتهم ، غير غاظرين إلى مصلحة غيرهم ولو كانت انجلترا ، وأن على انجلترا أن تختار أحد أمرين : إما سواعد الملايين من العرب ، و إما ذهب اليهود . فابتسم وودعني أحسن توديع، بعد أن دعاني لسماع خطاب له عن فلسطين يلقيه بعد يومين أو ثلاثة في مجلس العموم . وفي الفد أعطاني أحد نواب الإنجليز تصرياً بحضور مجلس العموم فذهبت في الموعد المضروب، وأجلسوني وحدى في شرفة ممتازة ، ورأيت في الشرفتين الحجاورتين عــدة أشخاص أيقنت أنهم من كبراء اليهود . وأتى دور وزير المستعمرات فتكلم كلاماً مستقيضًا تحدوه الفصاحة واللباقة ، وكله يرمى إلى الرغبة في التوفيق بين مصالح العرب ومصالح اليهود ، وليس فيه سوى البلاغة والتطمين ، دون إبداء أي رأى إنجابي محدد . وانتهى الأس على ذلك وكانت هـذه هي

الملاحظة الثالثة التي أخذتها على السياسة البريطانية .

أقمنا في لندن أكثر من أر بعين يوماً ، نسعى في بث الدعاية . وكان لفلسطين مكتب هناك ، قابلنا فيه مراراً مكاتبي الصحف الكبرى. في انجلترا مثل التايمز والديلي تلفراف وغيرهم . كا لقينا فيمه بعض كبار الإنجليز من سيدات ورجال ، ورأيت بمن قابلناهم عطفاً ظاهراً على عرب فلسطين، لم أثمالك بسببه من الجهر للحاضرين بأن الشعب البريطاني أفضل عندى من الحكومة البريطانية . وانتهت رحلتنا كا ترى على غير ما نرجو بفضل السياسة التي كانت تنتهجها بريطانيا في تلك الأوقات .



أظهرت الحوادث التي سبقت وعدد بلفور ، والتي عاصرته ، والتي اعقبته ، الأسباب التي دعت إلى صدوره . كا أماطت اللثام عن المعنى المقصود من ألفاظه . فقد ثبت من أقوال اليهود أنفسهم ، ومهم الدكتور حايم وايزمان « أن اليهود كانوا في مداولات مستمرة مع كبار رجال الإنجليز . ومهم بلفور وتشرشل ولويد جورج واللورد كيرزون . وكان يناصر الدكتور « حايم وايزمان » في مفاوضاته لفيف من اليهود الإنجليز يناصر الدكتور « حايم وايزمان » في مفاوضاته لفيف من اليهود الإنجليز

أمثال اللورد روتشيلد واللورد ريدنج . وأن أساس المداولات كان خلق دولة يهودية في فلسطين ، تحت حماية انجلترا . كما ثبت أن هـذا الغرض صادف هوى لدى الاستماريين من الإنجليز، زاعين أن هذا يثبت إقدامهم في بقعة لم تكن لهم ، بقعة تنسلخ من السلطنة الممانية - وهي في حرب معهم – وتخرج من حوزة العرب الذين خاضوا غمار الحرب ضد تركيا، ليفوزوا باستقلال بلادهم عن الترك وعن الإنجليز. وقدرجحت كفة الاستعار ، وأدى ذلك إلى التفاهم السرى الذي تم بين اليهود والإنجليز الاستماريين ، على ألا يظهر هذا التعاقد الخني إلا بعد أن تلوح للغرب بوادر الظفر والنصر على الألمان وحلفائهم . وبشرط أن يكون التعبير - عن هذا الاتفاق في تصريح بلقور - بكلمات مبهمة مطاطة ، لاتزعج العرب حتى تنتهى الحرب ، وعندئذ ينفذ الفريقان الإنجليزى واليهودي ما أرادوه تباعاً . وهذا ما ظهر جلياً في تحقيق اللجنة الملكمية ( لجنة بيل ) مع تشرشل ولو يد جورج .

فلقد أبان تحقيق هذه اللجنة بما لا يحتاج إلى دايل الأمور الآتية : أولا : الاتفاق على إنشاء دولة يهودية في فلسطين .

ثانياً : التمهيد لهذه الدولة بشراء الأراضي، وإنشاء المستعمرات اليهودية

ثالثًا: أن يهب الإنجليز أراضى حكومة فلسطين إلى اليهود . رابعًا: تشجيع الهجرة ليتدفق اليهود على فلسطين ، ومنع إقامة حياة نيابية حتى يصبح اليهود أكثرية فيها .

خامساً: تدريب شباب اليهود على الأعمال المسكرية ، و إلحاقهم بالجيش البريطاتي كمحاربين كي يكونوا قادوين على صد أي اعتداء عربي . سادساً: تعيين لجان تحقيق متعاقبة التهدئة نفوس العرب ، وإعلان بيانات ومشاريع ، وإصدار كتاب أبيض لكل لجنة يكون بعضها مانعاً لهجرة اليهود بلا قيد ولا شرط ، كا يمنع بعضها الهجرة بعد مدة معينة ، ويحبذ بعضها تقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، وينو " ه عن تبادل السكان وغير ذلك من الآراء التي طفحت بها تقارير لجان التحقيق المختلفة وغيرها، وقصد بذلك كله تخدير العرب وإعطاء الفرصة لليهود لتنفيذ مآربهم .

وتما يؤلم النفوس حقاً ، أن يكشف التاريخ بعد سنوات عدة عن حقيقة مراى تصريح بلفور ونيّات من وضعوه ، فقد وضح أنه كان مهزلة لاتشرّ ف من أبرموه ، ومأساة تاريخية اقترفهار جال عظاء يهيمنون على سياسة دولة عظيمة ، كان واجبهم الأول والأقدس صيالة تاريخ بلادهم من الشوائب.

إن سياسة البريطانيين كانت ترمى إلى بسط سلطانهم على فلسطين ، آملين أن يستقروا فى بقعة من الشرق الأدنى ، تكون لهم مركز الستراتيجياً عمتازاً يسيطرون به عليه . وقد دفعتهم شهوة الاستمار إلى محاباة اليهود ، محاباة وصلت إلى حد التنكيل بالعرب كليا ثاروا ذياداً عن حرّياتهم و بلادهم ، فكان العسف والسجن والتقتيل نصيبهم ، بينما اليهود لم ينلهم شيء من عقو بة مهما أسرفوا فى اعتداءاتهم .

\* \*

استمرت الهجرة اليهودية المتفق عليها ، واستمر شراء الأراضى ، وازداد سلطان اليهود ، وحصنوا مستعمر اتهم . ويظهرأن الاستمار الانجليزى قد تخبط أخيراً في سياسته نحو اليهود والعرب ، فتلكا أنوعاً ما في تنفيذ رغبات اليهود ، وظن هؤلاء أن هناك فكرة تقسيم فلسطين بينهم و بين العرب ، في حين أنهم يريدون اغتصاب البلاد كلها ، فثاروا على الانجليز أنفسهم ، وأذاقوهم العذاب ، واختطفوا من رجالهم من اختطفوا ، وجلدوا أنفسهم ، وأذاقوهم العذاب ، واختطفوا ، ونسفوا من الدور والمركبات من ضباطهم من جلدوا ، وقتلوا من قتلوا ، ونسفوا من الدور والمركبات وقاطرات السكلك الحديدية ما نسفوا ، حتى أصبح مركز الانجليز هناك والعراق .

وقد وصل أمر اليهود فى بطشهم بالانجليز، أن يهوديين أتيا إلى. مصر، وقتلا فى القاهرة اللورد (موين) وزير الدولة البريطانى فى الشرق. الأوسط، في نوفمرسنة ١٩٤٤ أمام داره، ولولا مرور أحد رجال البوليس. المصرى مصادفة ومطاردته للقاتلين والقبض عليهما، لرفع الانجليز عقيرتهم، واتهموا مصر بارتكاب هذا الجرم الفظيم وطالبوا بالقمو يضات، لكنهم لم يحركوا ساكناً ضد اليهود بعد القبض على الفاتلين والحكم عليهما بالإعدام من محكمة مصرية.

كذلك فعل اليهود بالكونت (برنادوت) السويدى الذى ندبته هيئة الأمم لإبجاد حل لمشكلة فلسطين ، وكان ذنبه أن اقترح تقسيمها بين. العرب واليهود ، تقسيما لم يرض أطهاع اليهود ، فاغتاله هؤلاء في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٤٨ ، ولم تعوق هذه الجناية البشعة تنفيذ مآرب اليهود .



من هذا يتضح أن بريطانيا - صاحبة تصريح بلفور - عجزت عن الاحتفاظ بهيبتها ، بعد أن قو يت شوكة اليهود ، وآ زرتهم الولايات التحدة . الأمريكية ، واحتضن (ترومان)الصهيونية و باركها . وعند تُذه لمت بريطانيا ، وسامتها ، وسامتها ، وسامتها ، وسامتها ،

لا إلى أهليها العرب الذين كانت بلادهم لا أمانة مقدسة في عنق المدنية » وإنما إلى الصهيونيين الفاصبين . وخرج المستعمرون من تلك الديار غير مشكورين من أحد .

## بين الحربين العالميتين

### معاهدة فرساى

لم يقف تأثير الماسونية عند الأحداث المختلفة التي وقعت منذ قيام الثورة الفرنسية الكبرى وماأعقبها من أورات إلى نهاية القرن التاسع عشر، بل كان لها الأثر البالغ في أكبر حادث وقع في أوائل القرن العشرين، وهو الحرب العالمية الأولى التي شبّت سنة ١٩١٤ كما قلنا، واختتمت بمعاهدة فرساى ، تلك المعاهدة التي أعدت قبل إبرامها بوقت طويل ، عن طريق مفاوضات خافية على الرأى العام، أجريت في مؤتمرات ماسونية ، كالمؤتمر السرى المشهور الذي عقدته الجمعيات السرية للحلفاء والدول المحايدة بمحفل الشرق الأعظم بباريس في ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ يونية سنة ١٩١٧ – أى قبل وعد بلفور بأر بعة أشهر — والذي يمكن الاطلاع على نص محاضره في الكتيب الذي نشره الكونت دى بونسان بعنوان على نص محاضره في الكتيب الذي نشره الكونت دى بونسان بعنوان

« جمعية أم دولية ماسونية » . ويتجلى لقارى مذا المستند أن الخطط التي وضعتها الماسونية سنة ١٩١٧ قد حققت أغراضها كاملة تقريباً .

والعمل الجدى للماسونية يتم بتدخل صامت خنى ، والماسونى يخنى دأئما حتيقته وبذلك يمكنه التهرب من كل مسئولية . وكلات الأخ الماسونى (رحيس) فى محمل الشرق الأعظم بفرنسا فى عام ١٩٣٨ جد واضحة ، ولها مغزاها فى هذا الموضوع ، إذ قال :

« بحافز من محفل الشرق الأعظم - كا أوضحت - عليمنا أن ندرس في هيا كلنا المحفوفة بالصمت والسكينة ، جميع المسائل المتعلقة بحياة المدن والأمة والإنسانية ، وأن إخواننا سيزو دون بمعلومات وافية ، وسوف لايغادرون هذا المحفل إلا وهم على علم تام ومجهزون للسكفاح ، إلا أنهم سيودعون في محفلهم مسوحهم وصفاتهم ... وسينزلون إلى المدن كواطنين عاديين ، ولسكنهم مشبعون بروحنا ، وسيقوم كل منهم بعمله في بيئته المهنية ، وفي حز به ، ونقابته ، بوحي ضميره ، ولسكني أعود فأكرر أنهم يستوحون في ذلك تعليات يتلقونها . وستكون النتيجة مثمرة ، إذ يتسرب للنفوذ الماسوني رويداً رويداً في كل مكان ، وسيذهل العامة حين يرون النتائج على أذهان النتائج على أذهان

العامة المذهولين صائحين : « فوق جموعنا بأسرها تحركنا قوة لا يمكن, إنكارها . هذه القوة هي الماسونية ، القوة الروحية » (١)

ولقد أتت معاهدة فرساى متفقة مع أغلب الأسس التي وضعها هذا المؤتمر اليهودي . أنت شديدة الوطأة، باهظة التكاليف على ألمانيا وحليفاتها ، ول على فرنسا نفسها ، وتبخرت مبادى الدكتور ولسون الأربعة عشر ، كا ذابت الوعود البراقة التي طالما أعلنها لويد جورج وكليمنصو . وهذا يدل على أن قوة الصهيونية ، كانت أعظم من مبادئ هذا الثالوث المكون من واسون ولويد جورج وكليمنصو ، ذلك الذي أدار الحرب العالمية الأولى ، مع أن الدكتور ولسون لم ينجح في إنهاء الحرب إلا بفضل مبادئه الأر بعة عشر، وهي مبادئ الإنسانية ، وحق كل أمة في تقرير مصيرها ، وقد. أعلمها إبان الحرب للعالم عامة ، وللألمان بصفة خاصة ، فسرت بيمهم. وتنغلغلت في نفوسهم واعتقدوا صحتها ، وآمن بها الشعب الألماني والجيش الألماني وقت أن كان قو يا يحتل أراضي فرنسا وغيرها ، ورجع إلى بلاده محتفظاً بكرامته ، يطالب هو وقائده الأكبر هندنبرج بإنقاذ الإنسانية حتى لا يكون هذاك غالب ومغلوب . والكن القوة اليهودية سرعان.

<sup>(</sup>١) راجع رسالة بدائيات التي مم ذكرها .

ما أسقطت تلك المبادئ كما أسقطت الدكةور ولسون نفسه ، وأسقطت معها وعود لويد جورج وكليمنصو .

كانت المساعى فى وضع معاهدة فرساى محوطة بتدبيرات الصهيونيين، الذين ساعدتهم انجلنرا فى ذلك الوقت. فقد أرسلت اللورد ريدنج اليهودى سفيراً لها ومندو با فوق العادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق مع اليهود الحيطين بالرئيس ولسون على المسائل السياسية والاقتصادية الدقيقة، التي نجمت فى الأشهر الأخيرة عن الحرب، ولتحديد مبادئ الصلح فى هذه المسائل.

وهؤلاء اليهود الأمريكيون الأفوياء المحيطون بالرئيس ولسون كانوا: السفير مورجانتو ، والبنكير الكبير يعقوب شيف ، والقاضى برانديز، والأستاذ فرانكفورتر.

ولا يخفى أن ألما نيا بعد هزيمتها فى الحرب الأولى ، وفرار الإمبراطور غليوم الثانى إلى هولاندا ، وقعت فى أيدى اليهود . ودليلنا على ذلك أن وزير خارجيتها «هاس» ووزير ماليتها «شيفر» ووزير داخليتها «بروس» كانوا يهوداً . كذلك بروسيا – وهى القسم الأكبر من ألمانيا – كان كل وزرائها من اليهود . وكان «كورت اسنر» اليهودى حاكماً على بافاريا .

وحكم « بيلا كوهين » اليهودى هنغاريا ، ولم يدم حكمه طويلا نظراً لطغيانه الفظيم . كما كان لليهود أكبر النفوذ في النمسا موطن هتلر .

ويما يثير الدهشة ، أن الوفد الألماني الذي ذهب إلى باريس بني مفاوضات الصلح كان كل أعضائه من اليهود . ومنهم « أوسكار أو بنهينر » ، و « ماركس وار بورج » وهذا الأخير أخ لصهر البنكير الأمريكي اليهودي « يعقوب شيف » سالف الذكر .

ورأى الألمان من وطأة مشروع معاهدة فرساى وشدتها ، وعنجهية كليمنصو وحلفائه ما أدهشهم وأذهلهم . وحاول مندو بوهم أن يتكلموا ، ويتناقشوا قبل توقيم المعاهدة ، لكن كليمنصو قال لهم « إنكم جثتم هنا للتوقيم لا للنقاش » فاضطروا إلى توقيمها وهم صاغمون .

و بالجلة فإن معاهدة فرساى لم تكن فى صالح المنتصرين ولاالمهزومين.
و إنما كانت إيحاءاً يهودياً صرفا، يحقق مصالح المصارف اليهودية الكبرى.
وشركات الاحتكار العالمية — تلك التي أثرت من الحرب — ومصالح.
المكتنزين للذهب فى العالم.

وقد اعترف « إسرائيل زانجويل » الزعيم الصهيوني المعروف أن عصبة الأمم كانت إيحاءاً يهودياً صرفا. وقال « لوسيان وولف » مندوب

الجمهيات اليهودية الذي حضر اجتماع مجلس عصبة الأمم في جنيف:

« إن هذه العصبة تتفق قرارتها مع أنبل التقاليد اليهودية وأقدمها » وأنواجب اليهود المقدسأن يؤيدوا هذه العصبة بجميع الوسائل الممكنة (١)».

\* \* \*

كل هذا أذهل الألمان ، وأوجد فى نفوسهم حسرة ، وغرس فيهم الحقد وفكرة الانتقام ، فصمموا على الـكفاح ، والأخذ بالثار عند سنوح الفرصة .

ولا ريب أن هذا هو السبب في ظهور ( هتلر )، بل هو السبب في نشوب الحرب العالمية الثانية .

كما أن معاهدة فرساى سببت انقسام أور با إلى ثلاث كتل مسيحية متعادية : حلفاء الغرب. ثم ألمانيا ومعها أور با الوسطى. ثمروسيا الشيوعية . وهذا ما تبتغيه قرارات حسكاء صهيون والماسونية لتحطيم العالم المسيحي و بالتالى لتحطيم العالم كله ، حتى يقتتل المسيحيون ، ويقضى بعضهم على

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة كتاب قرارات حكماء صهيون بالفرنسية طبعة برنار جراسيه السنة ۱۹۳۷ .

بعض ، و يسود اليهود ، و بهذا ظفرت الصيهونية بمغانم كثيرة ، ووطدت سلطامها الخنى ، وأحكمت سيطرتها الاقتصادية على العالم .

وإن من يمن النظر في معاهدة فرساى وشروطها وملحقاتها، وماخلفته من مآس واضطراب علمي ، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع . لايشك في أنها كانت وحياً يهوديا صهيونياً ، ألقي على رجال الحسكم في انجلتراوفي الولايات المتحدة الأميريكية ، وهي وإن كانت خفيفة الوطأة نوعاً ما على انجلترا والولايات المتحدة الأميريكية — بسبب مساعدتها للصهيونيين على انجلترا والولايات المتحدة الأميريكية — بسبب مساعدتها للصهيونيين — إلا أنها جرت على الشعوب الأخرى ، وخاصة ألمانيا والنمسا وفرنسا ، الضغك والفقر والاضطراب . وذلك كله كان السبب الرئيسي في قيام الضغل وأتباعه للأخذ بالتأر من هذا العالم الظالم ، الذي قاده الصهيونيون ، وأوقعوا كثيراً من أنمه في هوة سحيقة .

وكان طبيعياً أن يشيد الصهيونيون بهذه المعاهدة ، ويعلنوا في مؤلفاتهم وصحفهم أنها معاهدة عدل ، تنفق والفضيلة اليهودية والنحُلُق اليهودى ، وأن اليهود جميعاً يجب عليهم أن يؤيدوها كل التأييد ، وما ذلك كله إلا لأنها وما تبعها من معاهدات كانت ترمى إلى خلق مشا كل اقتصادية وسياسية واجتماعية متشعبة ، تؤدى إلى تسخير العالم لخدمة الماليين اليهود (م - ٩ فلسطين )

والمصارف البهودية ، والمصانع البهودية ، والمؤسسات البهودية ، وتساعد البهود على تحقيق أهدافهم السياسية ، وأن من يقارن بين الفقر الذي عم البلاد المسيحية والإسلامية يعد الحرب العالمية الأولى و بين الثراء العريض الذي حازه البهود من يوم معاهدة فرساى إلى الآن يعلم حق العلم كيف كانت معاهدة فرساى وما تبعها من معاهدات ، نكبة على العالم أجمع كاكانت معاهدة فرساى وما تبعها من معاهدات ، نكبة على العالم أجمع كالنت أكبر غنيمة للصهيونية نفذت بها ما شاءت مما تضمره نحو الإنسانية عامة ، والمسيحية بنوع خاص . وسيبقى العالم في هذه الاضطرابات والحروب ما بقى مسيحيو العرب والشرق خاضحين في عمى لأساليب الصهيونية العلنية والحفية ، ومؤسساتها الاقتصادية والأدبية ، والإنسانية كا يزعمون .

ولقد تشرت جريدة (المورننج بوست) اليومية - وهي من كبريات صحف بريطانيا - فصولاً عدة عن قرارات حكماء صهيون ، وعن وثائق أخرى اكتشفت ، ونوهت بأن المسئولية واقعة على اليهود ، وهي مسئولية القلق العالم ، ذلك القلق الذي سبب استمرار الصعو بات السياسية والاقتصادية الناجمة عن الحرب .

ومن المؤسف أن الترجمة الروسية لقرارات حكماء صهيون لم يمن بنقلها

إلى اللغات الأخرى إلا بعد حين ، وأن بعض النسخ الروسية التي حفظت في مكتبات المتحف البريطاني في المدن لم يعرف الناس عنها شيئا ، إلى أن انتشرت ترجمة هذه القرارات ، وعرفها كثير من الناس بعد انتهاء الحرب السالمية الأولى ، فأذهلت من قرأوها .

ونشرت جريدة (التيمس) اللندنية الكبيرة في ٨ مايو سنة ١٩٢٠ مقالاً عن الخطر اليهودي بعنوان « رسالة مقلقة ، دعوة إلى التحقيق » بمناسبة نشر ترجمة قرارات حكماء صهيون قالت فيه :

«لایمکن أن يعجز أحد عن أن يكتشف روسيا السوفيتية في البروتو كولات الله قرارات حكما و صهيون) كا أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن القوميسير بن السوفيبت يكادون يكونون جميعا من اليهود ... » إلى أن قالت : « من أين يتأنى الاستخفاف بملاحظة نبوءة القرارات، وقد أنجز جانب منها، على حين أن جوانب منها في طريق الإنجاز؟ هل كنا نقاتل طوال هذه السنين الفاجعة النافسف ونستأصل التنظيم السرى لسيطرة ألمانيا على العالم ، لغير هدف إلا لفنجد تحته خطراً آخراً عظم ، لأنه أشدخفا و ، هل تخلصنا بتوتير كل عرق في جسم وطننا من « سلم ألماني » لغير شيء إلا لنتورط في « سلم يهودي » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الخطر اليهودي للسيد محمد خليفة التونسي .

هذا عرض موجز ينبئك بما تبيّـته الصهيونية ، وقد نجحت نجاحاً كبيراً ، وأوجدت في أوربا تكتلات متعادية ، تبغى الصهيونية من ورائم، إكال ما قصدته من تحقيق رغبانها الجهنمية .

# ظهور هتلر والنازية والحرب العالمية الثانية

لابد لنا لاستكال البحث من ذكر طرف من أعمال « هتلز » حتى هيًا ظروف الحرب العالمية الثانية وممدّاتها .

أهين الألمان وافتقروا وتمزّقوا ، وضاعت مستعمراتهم وثرواتهم ، فعملوا في صمت وحقد لاسترداد شرفهم ومكانتهم ، بعد أن تبين لهم كذب الوعود التي أعلنها ولسون والحلفاء ، فكوّنوا جعيات ، منهاجعية انضم إليها (هتار) ، وكان لهذا الثائر مجاله في إلقاء الخطب وتو زيع النشرات إلى أن تكوّن الحزب النازى – أى الحزب الوطني الاشتراكي – بنامته . وكان في مقدمة أعماله القضاء على الصهيونية ، وطرد اليهود من بزعامته . وكان في مقدمة أعماله القضاء على الصهيونية ، وطرد اليهود من بلاده ، وإهانتهم وتعذيبهم وتجريدهم من أموالهم وجنسيتهم الألمانية ..

وتقد يقف المرء حائرًا أمام تلك القسوة التي قام بها هتار وأعوانه ضد البيهود ، إذا علم أن هتار لم يكن من المتدينين المتزمتين ولا من المتعصبين المسيحية ولا من حماتها . فما السبب في كراهيته لليهود ، ومطاردته لهم بقسوة بالغة ؟

السبب الواضح أنه آمن هو وقومه بمبدأ عبادة الوطن الجرماني، ورأى أن اليهود قد نفذوا فعلا قررات حكمائهم وخطط ماسونيتهم، وثبت له ولأمته أن اليهود جحدوا هذا الوطن الألماني، وذكر في كتابه «كفاحي» ولأمته أن اليهود جحدوا هذا الوطن بأساليب كثيرة، ووسائل قاسية تهد عن كيامه، وأن من أعمالهم أنهم استبرفوا أموال الشعب بالربا الفاحش، ومنها أنهم لم يكونوا في المعاملات من الذين يطمأن اليهم، ومنها أنهم أفسدوا التعليم في دور العلم، كا أفسدوا الفنون جميعا، واحتكروا أوكادوا يحتكرون المصارف المالية، والبورصات، وبيوت السمسرة، والشركات التجارية والصناعية، ودور النشر والصحف والسيما، وغير ذلك من المتجارية والصناعية، ودور النشر والصحف والسيما، وغير ذلك من الميثات التي تحتكر المال وتخترنه.

ومنها أن البهودي يأتى إلى المانيا غريبا فقيرا جائماً ، ثم لايلبث بوسائل شاذة أن يصبح بعد سنوات قليلة من سراة القوم وأغنيائهم . ومنها وهو المهم تدحل اليهود في سياسة الدولة وتوجيهها . ومنها وهو الأهم لديه أن كان من اليهود عدد كبير احترف التجسس ضد الوطن ولمصلحة الأجانب .

لم لا يكون الاعتقاد الجازم من هتار وأعوانه دليلا قاطما على أنه فطن إلى خطر الصهبونية ، وفطن إلى تاريخ الماسونية وبرامجها الهدامة ورغبتها في تقويض العالم!! وهو وإن لم يكن من المتعصبين للدين إلا أنه فكر بعقلية المواطن المخلص ، والإنسان الذي يريد انقاذ وطنه من الشرور التي حاقت به وبخاصة بعد أن رأى أوربا المسيحية متعادية ، منقسمة على نفسها إلى معسكرات ثلاثة : أولها الشيوعية الروسية التي خلقها اليهود ، وثانيها الرأسهالية الغربية التي يهيمن عليها اليهود . وثانيها على أمرها .

وكان لليهود فى نظره سياسات محتلفة ، تبعا لاختلاف أمزجة الأمهم وثقافاتها ، ولكن غايتها واحدة . فنى الشرق شيوعية ، وفى الغرب رأسهالية ، وفى الوسط تفتيت وتخريب وتجسس ، دفع الألمان إلى نظام النازية وهكذا تخاصم المسيحيون وتحاربوا واقتتلوا . وبفضل الدهاء الماسوني تحالفت الشيوعية الشرقية مع الرأسهالية الغربية . وقامت الحرب الثانية

وعرض هتار على الغرب أن يتضامن معه لدفع خطر الشيوعية فرفض الغرب عرضه . وكانت النتيجة المحتومة استمرار الحرب الثانية ضد المحور (ألمانيا وايطاليا واليابان) الذى قام لحجاربة الشيوعية . ثم الهزم الحجور . واليوم يعدم حلفاء الغرب على ما أظهروا من ود وتحالف مع الشيوعية، وهم يحصدون الآن ما ذرعوه .

ومادام هذا البله فى الساسة المسيحيين مستمرا ، فسيظل العالم المسيحى مرعى خصيبا ، تعمل فيه الصهيونية ، وتنفذ مآربها التي ستنتهى لا محالة بانحلال العالم وسيادة اليهود .

#### \* \* \*

ومن غريب المشاهدات التي تحير العقول ، أن الصهيونية ، التي كانت السبب في ثورة روسيا على القياصرة ، والتي تقحكم الآن في الشيوعية التي ألفت المسيحية في تلك البلاد ونشرت الالحاد في ربوعها . هذه الصهيونية هي الآن صديقة الغرب وفيه من أصحاب الملايين والعلماء الصهيونيين، والفنانين والطبراء العدد الوفير . وفيه من الوزراء اليهود والنواب وذوى النفوذ ما لا يحصره عد . وفيه الكثير من السكر تيرين في هيئة الأمم المتحدة ولجانها المتعددة ، كل هذا يوجب الدهشة المتعددة ، كل هذا يوجب الدهشة

والحيرة ويشعر بخطر على الفرب شديد .

وأشد من هذا كله وأنكى ، كثرة الأسائذة اليهود في الجامعات والمدارس في الغرب ، واشتراك العلماء اليهود في صناعة القنابل الذرية والهيدروجينية وأسرارها ، وهم الآن على علم بدقائق هذه الصناعة ومراكزها التي كان يجب إخفاؤها على غير المسيحيين ، فأسرار هذه الصناعة التي يتوقف عليها مصير الإنسانية أصبحت في أيديهم وفي أمانتهم ، وليقل لنا رجال الغرب المسيحيون كم من الصهيونيون أفشوا السر ؟ وكم من اليهود ثيت عليهم تهمة التجسس لمصلحة الأعداء ؟ .

إن الصحف ووكالات الأبهاء تطالعنا من وقت لآخر بأسماء الجواسيس الذين خانوا الفرب والشرق، وكشفوا عن أسرار القنابل الذرية والهيدروجينية وأسرار الخطط والاستحكامات العسكرية، فهل بحث المتخاصمون، بين هؤلاء الجواسيس عن عدد اليهود الذين لا يبغون سوى تحطيم العالم كما أسلفنا، وليست الوطنية عندهم سوى دينهم وعنصرهم ؟ هل يمتقد رجال السياسة أن اليهودى الأمريكي حقاً ؟ أو أنه يهودى قبل كل شيء، ديناً وعنصراً ؟ ومثل هذا يقال عن اليهودى في بريطانيا وفرنسا وغيرها.

إنى أثرك الجواب لضميركل مسيحي مدرك لحقائق الأشياء .

« قال رئيس الوكالة اليهودية بيرل لوكر (وهو مواطن أمريكي ) بكل تبجح وصراحة ، تبرز سياسة الصهيونية واضحة جلية :

( . . . إن راية إسرائيل هي رايتنا . . . ومن واجبنا أن نتألم من أجل هذه الراية . وعلينا أن نتألم من أجل هذه الراية . وعلينا أن ننظر إلى هدذه الراية الصهيونية التي بدأت تخفق فوق دولة إسرائيل . وكأنها تخفق فوق رأس كل منا . . . . . و إن كل آمالنا أن نراها تخفق فوق رأس جميع الشعب اليهودي . وذلك بعد أن ينتهي من جمع شعث المشتين من اليهود ضمن هذه الدولة ) .

وفی اجتماع و زاری عقد یوم ۱۵ یوایو سنة ۱۹۶۸ قال بن غوریون رئیس حکومة إسرائیل ما یأتی :

( إن أجيالنا السالفة لم تتحمل الاضطهاد والآلام لكى ترى ثمرة جهادنا ، تنحصر فى جمع ٠٠٠٠٠٠٠ يهودى فقط ضمن إسرائيل . إن واجبنا يحتم علينا أن ننقذ جميع البهود الموجودين فى البلدان العربية . والأوربية ) .

وقال بن غوريون رئيس حكومة إسرائيل المذكور في تصريح رسمى له عن أهداف الوطنية الصهيونية في ٣٦ يوليو سنة ١٩٤٩ عند ما خطب في حفل حضره فريق من اليهود الأمريكيين ، كانوا يزورون إسرائيل :

( . . . إن من واجب يهود العالم أن يعودوا إلى وطنهم الأول . ومع أننا حققنا حلمنا الأول في إقامة دولة يهودية ، فنحن ما زلنا في أول الطريق . . . . . . . ففي إسرائيل الآن حوالى سليون يهودى فقط بينما يقيم أغلبية الشعب اليهودى خارج دولتنا وهسدفنا الآن ينحصر في حث جميع يهود العالم على العودة إلى إسرائيل . ولهدذا فنحن نتوجه إلى الآباء اليهودكي يساعدونا في إرسال أبنائهم و بناتهم إلى هذه الأرض المقدسة . وحتى فيا لو امتنع هؤلاء عن مساعدتنا فسنعمل على استقدام الشبيبة اليهودية الناشئة ) .

و بعد انتخابات سنة ١٩٤٩ قال بن غوريون المذكور (علينا أن. ننقذ ما بقي من شعب إسرائيل مشتتاً في أنحاء العالم، وعلينا كذلك أن. ننقذ ممتلكاتهم . فبغير هذين الأسرين لا يكننا إعادة بناء هذه الدولة)(١).

\* \* \*

يفهم من كل ما تقدم بلا كبير عناء أن الصهيونية تعتبر اليهود المقيمين خارج إسرائيل ، سواء في أوربا أو أصريكا أو غيرها ، طوائف مشتقين في المنفى ، وأنهم مواطنون إسرائيليون قبل كل شيء ، ويتحتم عليهم الولاء المطلق لهذه الدولة الجديدة مهما تكن جنسيتهم الرسمية التي يسبغونها على أنفسهم . وفي هذا القدر كفاية .

<sup>(</sup>١) هذه النصوص منقولة عن كتاب « ثمن إسرائيل » لا لفريد ليلينتال الأسمريكي اليهودي وقد نقله إلى العربية السيدان حبيب نحولي وياسر هواري .

## ماساة فلسطين

إذا أصاب الإنسان في شؤونه الخاصة بلاء ، أخذ يبيحث أسبابه ، و يتدارس نتأنجه ، و يحاسب نفسه على ما فرط منها و يندم على أن فعل ما وصل به إلى هذا البلاء و يقول : ليتنى لم أقترف ما أوقعنى في الخطل ، ونأى بى عن النجاح والتوفيق .

هذا شأن الفرد ، فما باللك بالأمة وهي مجموعة من الأفراد . بل هي مجموعة من الأفراد . بل هي مجموعة من الأجيال ، ومن الذكريات ، ومن القاريخ ، ومن الحضارة التي تحرص الإنسانية على الاحتفاظ بها ، لأن فيها خيراً للبشر ونفعاً لبنى الإنسان .

وما بالك بأمة عزيزة على كل عربى ، عزيزة على كل مسلم ، لأنها قلب ، وكل بلد عربى جسد . ولأن فيها من التراث الدينى والتاريخي ما بجب أن نصونه وتحميه من كل عدوان وأذى .

تلك هى فلسطين ، وقد حل بها البلاء الذى نحس به جميماً ، و بحز فى نفوسنا و يقض مضاجعنا . حل بها بلاء مضن عنيف ، أريد به فناؤها، وليس بعد الفناء بلاء . ومن الواجب عليمنا أن ندرس الأسباب التي جرت على فلسطين هذا البلاء، حتى نتعرف الأمور، ونقف على الحقائق جلية، لتكون درساً حياً لسكل فرد ولسكل أمة ولسكل شعب في الحاضر والمستقبل. أن الحياة عبر وعظات فإذا لم تحركمنا هذه العظات والعبر إلى مافيه خيرنا كمنا غير جديرين بحياة كريمة .

وأرى لزاما على ّ - وقد اهتممت بقضية فلسطين مدى ربع قرن - أن أعرض الحقائق التي عرفتها عن خبرة ، ولمستها بعد محث ودراسة وتمحيص .

### جامعة الدول العربية :

سكن أهل فلسطين بلدهم من بدء القاريخ ، ومن قبل ظهور الإسلام . والمسيحية . وقد أرادت الصهونية أن تعبث بوجودهم في هذه الأرض ، فكان تصريح بالمور في ٢ نوفهر سنة ١٩١٧ . وأراد أهل البلاد العربية أن يصونوها من هذا العبث ، وأن يكونوا يداً واحدة في دفع البسلاء ، ودعاهم هسذا إلى تكوين جامعة الدول العربية ، وتم التوقيع على بروتوكولات الاسكندرية في ٧ أكتو برسنة ١٩٤٤ ، وتم التوقيع على .

ميثاق الجامعة في ٢٧ مارس سنة ١٩٤٥ ، وتعاهد المتعاقدون في ميثساق الجامعة أن يتضامنوا في الحفاظ على أقطارهم ، وعلى حرياتهم واستقلالهم . وحما لهذه الفاية النبيلة ، اجتمع ملوك ورؤساء الدول العربية في قصر « زهراء انشاص » في ٢٨ و ٢٩ مايو سنة ١٩٤٦ ، وصدر في هذا الاجتماع قرار إجماعي ملخصه « إن قضية فلسطين ليست خاصة بعرب فلسطين . وحدهم ، و إنما هي قضية العرب جيماً ، وأن فلسطين العربية يتحتم على دول العرب وشعوبها صيانة عروبهما » .

وتوالت الأحداث وصدر في ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٧ مع الأسف قرار هيئة الأم المتحدة بتقسيم فلسطين بين المرب واليهود. فثار عرب فلسطين احتجاجاً ، واشتدت ثورتهم ، وقدموا أموالهم وأرواحهم ، فداء لحرية وطنهم .

وفى ١٢ أبريل سنة ١٩٤٨ وثورة فلسطين مستمرة الأوار ، وفد رؤساء الدول المربية إلى مصر لحضور اجتماع اللجنة السياسية ، ووقعوا جميماً قراراً نصه :

« إذا دخلت جيوش عربية فلسطين لانقاذها ، فيجب أن يفهم صراحة أنه يجب النظر إلى هذا التدبيركل مؤقت خال من كل صفة من

ضفات الاحتلال أو التجزئة لفلسطين . وأنه بعد إتمام تحريرها تسلم إلى أصحابها ليحكموها كا يريدون » .

وفى ١٣ أبريل سنة ١٩٤٨ أدلى المغفور له الملك عبد الله في عمان في وفد من لاجئي فلسطين ، بتصريح نشرته الصحف اليومية جاء فيه :

« وأشهدكم الله أننى لا أطمع فى فلسطين ، ولا أبغى ضم جزء منها إلى اللادى، لأننى سأدخلها مع بقية الجيوش العربية ، لتحرير تلك البلاد العربية علمزيزة . و بعد أن يتم لها ذلك سنترك السكم مهمة تقرير ما "برونه ملائمًا ومناسباً . فإذا وجدتم أن مصلحتكم تقضى عليه كم بالانضام إلينا ، فأنف نرحب بذلك كل الترحيب . و إنى أطمئنكم كل الاطمئنان على ذلك إذ لا يوجد أردنى واحد تظله بلادى يرضى باغتصاب فلسطين بعد تحريرها» .

وفى ١٤ أبريل سنة ١٩٤٨ على المغفور له الملك عبد الله على البيان الذى صدر في اجتماع زهراء انشاص بقوله :

« ليس الوقت وقت فتح أو طمع لأية دولة من دول الجامعة ،ولكنه وقت جهاد وصبر وتنظيم . وإذا أدخلت الدول العربية جيوشها فلسطين خلا شك أن هذا لا يكون إلا بإجماع منها وتحمل للمسئوليات كلها . و بعد

إنقاذ هذه البلاد ففلسطين هي فلسطين . ولأهلها الكلمة الأخيرة فيما يعود عليها بلا إكراه ولا إجبار .

### حرب فلسطين :

استفحل شأن الصهيونية في فلسطين ، واعتدوا على حقوق الدرب. وأمنهم وسلامتهم . فدفع هؤلاء المدوان بالقوة . وقررت الحكومات العربية الوقوف بجانب الفلسطينيين في الذود عن حريتهم ، وفي حمايتهم من طغيان الصهيونية ، التي تريد طرد هذا الشعب العربي من دياره التي سكنها وحماها منذ آلاف السنين .

وقضت بعض الظروف والملابسات ، أن تعين الحكومات العربية . جلالة الملك عبد الله قائدا أعلى للجيوش العربية .

وأود أن أنبه إلى أن إلى المراكبة فلسطين كانت بأسباب وعوامل كثيرة ، لا كها الناس في الأندية وسطرتها الصحف في أخبارها ، أهمها :

أولا: تواطؤ بعض الدول وعلى رأسها انجلترا وأمريكا للقضاء على فلسطين واعطائها لليهود ومساعدتهم بالمال والسلاح والذخيرة، وهذا العمل تقع مسئوليته على تلك الدول، وخاصة انجلترا، التي عبثت بوصايتها على

فلسطين ، ثم أس يكما التي ساعدت اليهود بالمال والسلاح .

ثانياً : ما قام في الأذهان من أن الدول المر بيــ كانت في سبات عين ، ولم تكن مستعدة لخوض غمار هذه الحرب والدفاع عن فلسطين . ثالثاً : ما عرف من خيانات في شراء أسلحة فاسدة ، أوقعت البلاد المربية في ورطة كبرى .

رابعاً: اختيار الملك عبد الله قائداً أعلى للجيوش العربية . واعتقادى أن هـذا الاختياركان أكبر نـكبة على فلسطين ، وكان خطأ جسياً لا يغتفر وقعت فيه الحـكومات العربية . لا لأن المرحوم الملك عبد الله أساء إلى الوكالة التى أعطيت له ، و إنما لأن الأردن كان وما زال محتلا بالإنجليز، وكان قائد الجيش فيه « جلوب » الانجليزى . وما كان في مكنة الملك عبد الله أن بعارض تصرفات هذا القائد وانجلترا تحتل بلاده وتساعدها ماديا لتحتفظ بكيانها الاقتصادى . وكل هذه الظروف كانت تحتم على الدول العربية ألا تجعل القيادة العليا للانجليز باسم الأردن، وهي تعلم ما ينجم من مآس وأضرار باعطاء انجلترا قيادة جيوش تحارب اليهود الذين محتضنهم من مآس وأضرار باعطاء انجلترا قيادة جيوش تحارب اليهود الذين محتضنهم في وتدافع عنهم . إن هذا هو أفظع ما يكون في تصرفات السياسة العربية في ذلك الحين .

و إن من يتقبع الحوادث في حرب فلسطين يخرج منها بنتيجتين :

إحداها – أن بريطانيا عبثت بأمانة الوصاية على فلسطين ، وسلمتها لغير أهليها .

والأخرى - وهى أشد إيلاما ، أن قوماً من العرب ظاهروا هذه السياسة ، جهلا ، أو جرياً وراء منانم الدنيا التي لا يدرون متى يودعونها إلى حياة أخرى ، لا يغنى عنها مال ولا جاه ولا سلطان .

و بيان ذلك :

أولا - ترك الإنجليز فلسطين في ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ ، وكان الواجب أن يردوها إلى أهلها العرب . ولكنهم لم يفعلوا ، وسلموا مدينة «حيفا» أن يردوها إلى اليهود . وأراد عرب حيفا أن يدافعوا عنها ، واستنجدوا بقوة أردنية كانت تعسكر حولها ، ولكنها لم تحرك ساكناً .

ثانياً - كان الجيش الأردنى أقرب الجيوش العربية إلى مدينة القدس، وكان من الطبيعى أن يزحف إليها يوم دخلت الجيوش العربية فلسطين فى ١٥ مايو، ولسكنه لم يفعل، وظل أربعة أيام لا يبدى حراكا، بينما كان البهود يها جمونها بقوة حتى استولوا على أحيائها الجديدة، وكادوا يستولون على أحيائها القديمة لولا دفاع المجاهدين الفلسطينيين، ولولا أن يستولون على أحبائها القديمة لولا دفاع المجاهدين الفلسطينيين، ولولا أن المسكولونيل الأردنى عبد الله التل أخذ بأيديهم - مخالفاً بذلك أوامر قائد

الجيش الأردنى جلوب الإنجليزى - واستطاع الجاهدون الفلسطينيون والقائد عبد الله التل استرجاع القدس القديمة . وحينذاك دخلها الجيش الأردنى دخول الظافرين .

الد و « الرملة » و بهما آكبر مطارات الشرق . والله ملتق سكات الآكبر مطار في فلسطين، وهو من أكبر مطارات الشرق . والله ملتق سكات حديد فلسطين وخط سكة حديد الحجاز . وكان الجيش الأردنى في هذا الوقت الذي كانت فيه الحرب وأثرة بين الهرب واليهود يحتل هذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية . ولسكن قائده الإنجليزي جلوب أمر بتجريد قوات الجهاد المقدس فيها وكذا سكانها الهرب من أسلحتهم ، ثم أمر بانسحاب الجدش الأردني ، فاحتلها الهود دون مقاومة .

وفى هذه الفترة كان الجيش المصرى يزحف من الجنوب إلى الشال معتمداً على معونة الجيش الأردنى فى اللد والرملة ، وكان الجيش العراق يزحف من الشال إلى الجنوب ، فلما انسحب الجيش الأردنى المكشف جناح الجيش المصرى ، وأصبح معرضاً لكارثة كبرى ، ولم يستطع الجيش العراق أن يتقدم لمعونة الجيش المصرى واضطر لأن ينسحب إلى منطقة طولكرم .

رابعاً - تواترت الأنباء أن العراقيين رغبوا في نجدة الجيش المعرى ، وطلبوا أن تمر قواتهم عبر شرق الأردن لينجدوا قوات الفالوجا ، لكن القائد جلوب عارض في هذا ، و بقيت القوات المصرية وحدها في الميدان . خامساً - في سنة ١٩٤٨ هاجمت القوة الأردنية المجاهدين الفلسطينين في منطقة رام الله ، وكانت تبغى الاستيلاء على مقر قيادتهم ولكنها لم تفلح فأعادت الكرة في يناير سنة ١٩٤٩ وأرسلت قوة مصفحة استولت على المحكان ، وشردت المجاهدين ، وأخذت أسلحتهم وذخائرهم .

سادساً — قررت هيئة الأمم المتحدة في ٩ ديسمبر سفة ١٩٤٩ تدويل مدينة القدس — مع أن الكونت برنادوت كان يرى ضمها إلى فلسطين العربية — وقد وافقت الحكومات العربية على تدويل القدس ، لأنها است تأهب اليهود للهجوم عليها ، وعدم إمكان الاعتماد على حكومة شرق الأردن في صدهم ، فخافت وقوع القدس في أيدى اليهود وقبلت تدويلها . أما حكومة شرق الأردن فقد عارضت تدويل المدينة ، وشذت تدويلها . أما حكومة شرق الأردن فقد عارضت تدويل المدينة ، وشذت عن إجماع الحكومات العربية . وترمى حكومة شرق الأردن من ورا، ذلك إلى تسليم القدس الجديدة إلى اليهود نهائياً والاعتراف بملكيتهم فلما ، على أن تكون القدس القديمة ملكا خالصا اشرق الأردن .

ولا ندرى كيف استساغت حكمومة شرق الأردن فى ذلك العهد امتلاك الغدس القديمة ، مع أن هذا لا يتفق مطلقا مع ما صرح به المرحوم الملك عبد الله من أنه لا يبغى منفعة شخصية أو فائدة ذاتية . ولا يتفق مطلقاً مع قرارات الجامعة العربية التى وافقت عليها حكومة شرق الأردن .

سابعاً — قامت بفلسطين حكومة عربية مستقلة ، مؤيدة من الجمية التأسيسية التي انعقدت في مدينة غزة ، وبادرت حكومات الجامعة العربية بالاعتراف بها إلا حكومة شرق الأردن ، فإنها لم تفعل — بضغط انجلترا طبعاً — واصطنعت مؤتمر « أريحاً » وساقت إليه من أهل فلسطين نفراً من كانوا تحت إسمتها وسلطانها ، لا يملكون حرية القول والعمل ، ولا يستطيعون دفع الأذى عن أنفسهم في هذه المحنة القاسية التي نكبتهم بألوان من العوز والضيق والبؤس والبلاء . وفي هذا المؤتمر ، ومن هؤلاء النفر القليل المغلوب على أمره ، بويع الملك عبد الله على ما تحت يده من أرض فلسطين ، وانتهت هذه المأساة بأن باركها وأيدها مجلس وزراء شرق الأردن في ذلك الحين ، إذ قرر الموافقة على ما ارتآه مؤتمر أريحا (من ضم ما بقي من فلسطين إلى المملكة الأردنية ) . وأبلغ القرار إلى جامعة الدول ما بقي من فلسطين إلى المملكة الأردنية ) . وأبلغ القرار إلى جامعة الدول ما بقي من فلسطين إلى المملكة الأردنية ) . وأبلغ القرار إلى جامعة الدول ما بقي من فلسطين إلى المملكة الأردنية ) . وأبلغ القرار إلى جامعة الدول ما بية من فلحة بحب على هذا القرار المنافي لجميع القعهدات التي تكونت

بمقتضاها جامعة الدول العربية ، والتي دخلت بمقتضاها الحرب لإنقاذ فلسطين من خطر الصهيونية . وقد وفّت مصر بعهدها فلم تفكر في ضم قطاع غزة إلى أملاكها .

ثامناً – لم تكتف حكومة شرق الأردن فى ذلك العهد بتسليم منطقة الله والرملة ، وتربى قراها على خمس عشرة قرية ، إلى اليهود ، بل سلمتهم بإبعاز انجلترا بعد اتفاقية رودس فى ٣ إبريل سنة ١٩٤٩ مساحات. كبيرة من منطقة نابلس – جنين – طولكرم . وفى منطقة بيت لحم – الخليل .

ومما يوجب الأسى أن منطقة نابلس — جنين — طولكوم ، كان يحتلها الجيش الحراق. ومنطقة بيت لحم — الخليل ، كان يحتلها الجيش المصرى . وقد سلم الجيشان المصرى والعراق هاتين المنطقتين إلى الجيش الأردني — أى إلى جلوب باشا — لاعتبارات عسكرية ، بعد أن تعهدت الحسكومة الأردنية رسمياً بالمحافظة على عروبة تلك المناطق .

فهل وفّت الحكومة الأردنية في ذلك الزمن بحفاظها على عروبة هذه المناطق بتسليمها للمهود!!

و إن الإنسان ليدرك خطورة هذا التسليم إذا عرف مدى انفساح رقعتها، وما تحويه من مشروعات عمرانية وأرض زراعية خصبة .

فهنطقة نابلس - جنين - طواكرم تبلغ مساحتها ٥٠٠٠٥٠٠ دونم، أى حوالى ١٣٠٠٠٠٠ فدان ، وهى من أخصب أراضى فلسطين الزراعية ، و بها أكثر من سبعة آلاف فدان من البرتقال وغيره ، وكل سكانها من العرب ليس بينهم يهودى واحد ، ويسكنون قرى عربية أشهرها : أم القحم ومندلة والمزار والجله ومقبيلة وعار وعرعرة و باقة الغربية وقلنسوة والطيبة والطيره وكفر قاسم وجلجوليه .

و يخترق هذه الأراضى العربية خط سكة حديد بين حيفا واللد وطوله لايقل عن أربعين كيلومترا ، وطريق الحضيرة - العقوله و يحيط به مرتفعات لها قيمة حربية كبرى .

ومنطقة بيت لحم — الخليل، تشمل قرى: وادى فوكين وديرالشيخ والقبو والدير وعلين والجمعة وادنا وحيسان والولجة والحنية ونصف قرية بنت صفاقا وأراضى قريتى بتير وطباليا .

وسلمت الحكومة الأردنية في هذه المنطقة أيضا معسكر العلمين وقسمة من جبل المكبر المطل على القدس، وقسما من خط سكة الحديد من محطة القدس إلى محطة مرتوف — القريبة من الرملة — وبهذا أصبح خط سكة الحديد بين القدس واللد ويافا في حوزة اليهود .

وسلمت خمسة وعشرين كيلو متراً من الأراضي الواقعة غربي شاطئ ا البحر الميت .

وحاول الأهالى العرب مقاومة الاحتلال اليهودى فى هذه المناطق، ولكن قوات الجيش الأردنى أرغمتهم على التسليم، وسلط عليهم جلوب من وسائل البطش والجبروت ما جعلهم يذعنون صاغرين.

تاسعاً — أثار تسليم هذه المناطق شعور العرب في فلسطين ، وأهاج نفوسهم ، فقامت مظاهرتان كبريان في ١٠ مايو سنة ١٩٤٩ احتجاجاً ، على هذه المنكرات ، إحداهما في نابلس ، والأخرى في طولكوم ، فبطش الجيش الأردبي — بأمر جلوب — بالمتظاهرين بطشاً عنيفاً وشتت مظاهرتهم ، ولكنه لم يخد ما في نفوسهم من نقمة وغضب على فعال جلوب باشا، من تسليم بلاد عربية إلى اليهود بدون قتال .

عاشراً — ممايزيد في الألم أن حكومة شرق الأردن أرادت أن تجعل من ضم ما ضمته إليها من فلسطين عملاً شرعياً لا غبار عليه ، فكوانت البرلمان الأردني وأدخلت فيه أعضاء ليمثلوا عرب فلسطين ، وعرب فلسطين

إذا تركوا أحراراً ، و بعدت عنهم أسباب الإكراه والعنف لا يرضون بمثل هذا الوضع الشائن ، الذي يمزق وطنهم شر ممزَّق ، و يجعله لقمة سائغة للمعتدين والمغرضين .

والأسلوب الكريه الذي استعملته حكومة شرق الأردن – وقتذاك - في حشد الناس لمؤتمر « أر محا » هو الأساوب نفسه الذي أكره به عرب فلسطين في اختيار أعضاء البرلمان الأردني ، فعرب فلسطين مأخوذون بما حاق بهم و بوطنهم و إنسانيتهم من اضطهاد وتشريد و بؤس وامتهان . .وقد قامت مظاهرتان في (نابلس ) في ٣١ مارس وأول ابريل سنة ١٩٥٠ فشرت الصحف أنباءهما . وذكرت أن المتظاهرين من وجهاء نابلس وشبانها المثقفين ، قد سيقوا مكبلين بالأغلال ، مشاة على الأفدام ، تحت ضرب السياط ، مسيرة ثلاثين كيلو متراً ، حتى سقط عدد كبير منهم متأثراً بالظمأ والألم ، ومات أحدهم وهو المرحوم السميد « روحي زيد الكيلاني » . و بعد أن ذاقوا هذه الألوان من العذاب شحنوم كا تشحن الماشية في « لوريات » إلى عمَّان ، وهناك أودعوا غياهب السجن ، ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن تم للحكومة الأردنية - أي لجلوب -ما أراد من سلطان جديد . وتسكررت هذه المآسي في الخليل وغيرها

من بالاد فلسطين .

حادى عشر — وقد تواترت الأنباء أن جلالة المرحوم الملك عبد الله ذهب إلى «العقبة» في شهر فبراير سنة ١٩٥٠ ، واجتمع هناك بابنغوريون. رئيس وزارة إسرائيل، على ظهرمد مرة انجليزية اسمها « ماك فاي » وانهما وقعا معاهدة صلح بالأحرف الأولى من اسميهما . وقد أنكرت حكومة-شرق الأردن توقيه معاهدة صلح ، ولكن الجامعة المر بية مبالغة في الحيطة -والحذر، قررت في ١٢ ابريل سنة ١٩٥٠ فصل أية حكومة عربية تعقد صلحا منفرداً مع إسرائيل . وصدر هذا القرار باتفاق جميع الدول العربية .. ومن بيتها حكومة شرق الأردن. ولما صدر قرار البرلمان الأردني في. ٢٤ ابريل سنة ١٩٥٠ بضم جزء من فلسطين إلى شرق الأردن ، دعيت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ، و بعد المناقشة رأت غالبية الدول. العربية أن في عمل حكومة شرق الأردن مخالفة صريحة لميثاق جامعة هذه. الدول و إنهما تستحق بسببها الفصل من الجامعة . ورأى بعضها الآخر أن عمل شرق الأردن مخالف لقرار مجلس الجامعة ، واكتفى بأن طلب إلى. مندوبها أن تعلن أن هذا الجزء من فلسطين وديعة لدي حكومتها تردها، إلى أصحابها ، ولكن حكومة شرق الأردن رفضت أن تعان عدولها عن التملك.. مخلص من هذاكله إلى أن حكومة شرق الأردن أفى ذاك الدهد ، بفضل ضغط انجلترا افترفت مخالفات خطيرة شائنة ، أحكم الانجليز تدبيرها، ورسموا خطوطها ، فأصبح لليهود فى فلسطين مركز منيع ، وسسيادة . لم يكونوا يحلمون بها .

وضع اليهود أيديهم على أكثر المساحات اتساعاً وخصوبة ، وملكوا من فلسطين العربية نحو ثلاثة أرباع مساحتها . وما بقي تحت يد حكومتي . شرق الأردن ومصر نحو الربع .

أضف إلى ذلك أن اليهود قد أقاموا خطاً عسكرياً من شرق غزة على البحر المتوسط حتى المرشوش فى خليج العقبة على البحر الأحمر . و بذلك وضع الأسفين الفاصل بين إفريقية العربية وآسيا العربية . وتم تمزيق البلاد العربية ، وفصلت مصر عن سوريا ولبنان والعراق .

وما ذكرناه يثبت أن هـذه الأعمال كانت بوحى وتدبير من القائد الإنجليزى للجيش الأردني، يؤيده في ذلك المعتمد السياسي البريطاني في عمان .

## الشعب الأردني والعراقي :

وإنى إذ أذكر تصرفات انجلترا وجلوب ، تلك القصرفات التى عملت بناسم شرق الأردن ، وأبسط من صفحات أعمالها ما يسوء كل عربى . فإنى أقدر الشعب الأردنى كل التقدير ، فهو كسائر الشعوب العربية ، يتوق إلى العزة ، ويحفظ العهد ، ويبغى أن يعيش حراً كريماً . ولكن شاءت السياسة البريطانية في شرق الأردن أن تكبت شعور الشعب ، وتضع في سبيله العقبات فيسكت مكرها على هذه وتحكبت إرادته ، وتضع في سبيله العقبات فيسكت مكرها على هذه الأوزار . ولو تركت له حريته ، لتغيرت الحال ، وأصبحت الحكومة وليدة إرادته . وحينئذ لا تشذ حكومته عن ركب الجامعة العربية ، بل المحاضر والمستقبل .

وأعرف في الشعب المراقى كذلك إباءه ووطنيته الصحيحة. أعرف أنه يصبو إلى عيش كريم، في ظل الأخوة العربية. لا ينساق وراء الغايات الجامحة ، التي تفرق بين الأخوة ، وتجعل من الحياة الآمنة الهادئة حياة على وفتن واضطراب . أعرف الشعب العراقي في طهارة غاياته ، ونبل المدافه .

لكن سلطة الاستعار أبت فى ذلك الحين إلا أن تحبس فى الشعب-حريقه و إرادته .

والشعب يسعى جاهداً فى استكالها ، ويقوم الأحرار من رجاله وقادته عجهود جبارة تدل على حقيقة شعور الشعب ، وعلى ما ينشد من آمال وأعمال . ومن آيات ذلك فيما نحن بصدده من قضية فلسطين :

١ - تصريح الأستاذ الكبير محمده مهدى كبه الوزير السابق، ورئيس حزب الاستقلال المراقى فى جريدة (لواء الاستقلال) العراقية الصادرة فى
 ٢٦ إبريل سنة ١٩٥٠ حيث قال:

« تلقينا بأسف نبأ هذا الضم — أى ضم شرق فلسطين إلى شرق الأردن -- الذى لم يكن فى نظرنا له أى مبرتر فى الوقت الراهن ، لاعتقادنا أن إقراره و إعلانه سيخدم أغراض الصهبونية ، ويقوى محاولاتهم على فرض الأمر الواقع .

وقد كان أجدى بحكومة شرق الأردن ، وهي تديرشؤون هذه الأقسام العربية إدارة فعلية أن تتريث في الإقدام على هذه الخطوة ، وتجدف التعاون مع الحكومات العربية لاستخلاص الأجزاء الأخرى التي عداعليها اليهود ، والتي جاوزت حتى حدود التقسيم الذي أنكره العرب ، وفرضته الأمر

المتحدة ، ومنها أجزاء من المثلث العربي الذي سلمه شرق الأردن من غير حرب . هذا فضلاً عما في هذا الإجراء من تحد صارخ لقرارات جامعة الدول العربية ، وما يؤدى إليه من شقاق بين الأردن والجامعة . وفي نظرنا تقع المسئولية الأدبية في الدرجة الأولى على السياسة البريطانية ، التي لا يجهل أحد نفوذها على حكومة شرق الأردن ، وما كنا نرجو أن يبلغ الانصياع بهذه الحسكومة حد إيجاد مبرر لليهود بإعلان هذا الضم للتحلم حتى من مقررات الأمم المتحدة ، ومد سلطان إسرائيل إلى الحدود القائمة اليوم ». من مقررات الأمم المتحدة ، ومد سلطان إسرائيل إلى الحدود القائمة اليوم ». حريدة « المصرى » في ١٥ ما يوسنة ١٩٥٠ تعليقاً على قرار اللجنة السياسة ، إذ قال :

« إننا نؤيد هذا القرار ، لأنه الطريقة الوحيدة للتخلص من هـذا الموقف المتسكرر الذي وقفه الأردن . وقد سبق أن طالبت باقصاء الأردن عن حظيرة الجامعة ، وأرى أن من واجب الحكومة العراقية ألا تتأخر عن موكب الدول العربية في إبرامها لهذا القرار » .

۳ — تصریح السیدکامل الجادرجی ، الوزیر السمابق ، ورئیس الحزب الوطنی العراق إلی جریدة المصری فی ۱۸ مایو سنة ۱۹۵۰ ، تعلیماً

على قرار اللجنة السياسية ، حيث قال :

« إن قرار االجنة السياسية كان معقولا بالنظر ( للأس الواقع ) الذى خلقته الأردن » .

وتصريح آخر لسيادته قبل اجتماع اللجنة السياسية في جريدة النداء البيروتية ، قال فيه :

« إن الحسكومة الأردنية بقرارها هذاقد تحملت الآن مسئولية عمل خطير يضر بمصلحة البلاد العربية ، ويتنافى مع أمانى الشعب العربى الفلسطينى، فمن واجب الجامعة العربية أن تبادر إلى معالجة الموقف بكل حزم ، مهما تطلب الأمر من إجراءات » .

هذا ما أعلمنه حز بان كبيران في العراق .

وليس ما صنعته انجلترا في الأردن إلا جزءاً من بونامج تريد من ورائه أن تثبت أقدامها في الشرق الأوسط

وأهم ما في هــذا البرنامج ما يأتى :

اسم الأمم العربية ، فلا يقوى جانبها ولا يشتد ساعدها ، فينال الإنجليز منها ما يريدون ،

استفلال سيطرتها على شرق الأردن واحتلالها إياه استفلالا يخدم الاستعار البريطانى ، و يكبت شعور الشعب الأردنى و يهده مصالح العرب ومستقبلهم .

عاولة اتخاذ الجامعة العربية أداة لتنفيذ السياسة الاستعارية ،
 اتخذت حكومة شرق الأردن من قبل .

٤ — محاولة تنفيذ ما يسمونه مشروع سوريا الكبرى أو الهـالال الخصيب. وفي سبيل ذلك تنكرت انجلترا لحليفتها فرنسا، التي سمحت لها باحتلال سوريا ولبنان، بمقتضى معاهدة « سيكس — بيكو ». تنكرت لها وأقصتها عن هذين القطرين، ثم أطلقت مأجوريها يروجون لهذا المشروع الخطير، ويعملون جاهدين لتحقيقه.

وأخشى أن تدور السياسة البريطانية الصهيونية دورتها ، وتعرض البلدين الشقيقين لمأساة قد تشبه مأساة فلسطين .

\* \*

فنحن أمام قوى غاشمة جائرة ، تريد بنا السوء والأذى ، وتتعاون على إلحاق الضرر بنا ، والفتك بمصائرنا .

وعلينا أن نتضامن على در. هذا العدوان . وأن نكون في عملنا هذا

مرحاء أمناء . وأن نقهم أن لاحياة بغير وطن ، ولا وطن بغير حرية ، ولا عرو بة إذا لم تظللها حرية الأوطان وقوتها .

نحن الآن في محنة ، فلنتواص على أن نجتازها ، أقوى ما نكون إيماناً بالله الذي يرعى الحقوق ، ولا يحب المعتدين « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خَبالا ، وَدُّوا ماعَنَّم ، قد بدت البغضاء من أفواههم . وما تخفى صدورهم أكبر . فقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » .

## الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل

كان للولايات المتحدة الأمريكية من سنين طوال ، ممثل سياسي قى مصر هو الدكتور «هاول » الوزيرالمفوض ، وكان محبو با لدى المصريين ، فلما ترك وظيفته أقيمت له حفلة توديع ألقى فيها كلة جاء فيها ما معناه : « يجب أن تتمسك الدول في سياستها بالمشل العليا في النزاهة والحق ، ويجب أن يتعامل بعضها مع بعض بشرف وأمانة ، كما يتعامل الأفراد الشرفاء » .

وكان لهذه السكامة أثر عميق في النفوس ، واعتقد المصريون أن هذا

الممثل السياسي إنما يعبر عن حقيقة سياسة دولته ، وأكد اعتقادهم مظهر السياسة الأمريكية في ذلك الحين ، و بُعدها عن الأغراض الاستعارية ، وما عرفوه عن الأمريكميين من أنهم سلالة أحرار ، هاجروا إلى الدنيا الجديدة ، فراراً من الظلم وضيق العيش وطلباً للحرية والعدالة ، وقد استفلوا أرضهم وانتفعوا بخيراتها ، ووصلوا ببلادهم إلى الثراء والقوَّة ، حتى تبوَّأت المركز الأول في العالم ، فعقدت عليها الأمم المستضعفة آمالها في الحرية والاستقلال ،وتطلعت إلى عونها المادى والأدبى ، حتى تصبح في بحبوحة من العيش، تعصمها من اعتناق المبادئ الهدامة، وكنا نرجو أن يسمى ساسة أمريكا إلى الأخذ بناصر الأمم العربية ، ومساعدتها على النهوض ، لتصبح حصناً من حصون الحرية تتقى به الخطوب في الشرق ، وكتلة قوية تصدكل اعتداء آثم، يهدد السلام العالمي الذي تتوق إليه الإنسانية الرفيعة . هذا إلى أن الشرق الأوسط يحوى أكثر من نصف بترول العالم ، فإذا بقى فقيراً مظلوماً ، أمكن أن تنمو فيه المبادى ً الهدامة ، رغم نقور أهله من الشيوعية بفضل دينهم وتقاليدهم ، فإن الفقر والظلم يدفعان المرء إلى مالا يحب و يرضى ، وإذا ظل مهيض الفجاح ، مجرداً من كل قوة ، محروماً من كل عون هان اجتياح بلاده ، واستغلال خبراتها

والوصول عبره إلى المحيط المندى ، و بذلك تكون الكارثة على النرب، قبل أن تكون على الشرق .

تلك ينابيع البترول في المراق ومصر، وفي الكويت والبحرين، وفي المملكة المربية السعودية وإيران، تتدفق في بلاد غاضبة تشكو الظلم، وتقاسى الحرمان، وتحس بمرارة من السياسة الأخيرة التي انساق إليها ترومان وشيعته. فما الذي اتخذته أمريكا لتجذب تلك الشعوب، وتقنعهم بصداقتها ونزاهتها السياسية التي صدعها بأعماله ترومان وصحبه. إن هذه البلاد الشرقية أصبحت حساسة إلى درجة الاقتناع بأن ترومان قلب الصداقة عداوة، والثقة نفورا.

و إلى وأنا من أبناء الشرق ، وجزء منه ، أحس بمايحس به من امتعاض وأسف ، أرجو مخلصاً أن ترجع أمريكا عن خطة ترومان ، وأن تعيد إلى المنفوس الطمأ نينة كاملة ، فني هذا نفع للطرفين ، واطمئنان يرد الشرق إلى الاعتقاد بأن أمريكا العظيمة ما زالت هي هي أمريكا القديمة ، تسعى مع الشرق في رفع شأنه حتى يكون سداً منيعاً ، وقوة لايستهان بها في صد أي عدوان يهدده ، ويقضى فيه على المصالح الحيوية التي تخدم المدنية والعدالة ، ويودى بالسلام العام .

ولكن العرب بعد الذى رأوه من تصرفات ترومان وشيعته فجعوا في آمالهم التى علقوها على الولايات المتحدة ، وظنوا أنها تنكرت لمبادئها السامية ، وما زلنا ترجو أن يفيق ساسة أمريكا ، ويدركوا أن صدمة فلسطين كانت من الشدة بحيث كادت تقضى على كل أمل في المثل العليا ، التى نشرتها أمريكا على العالمين .

إني لا أخفى ما يعتقده العرب والشرقيون من أن الولايات المتحدة الأمريكية العظيمة تسير فى ركاب السياسة البريطانية ، وتخطو وراء دولتى الاستعار — انجلترا وفرنسا — اللتين أذلتا الشرق والعرب ، وما زالتا تستذلانهما إلى الآن .

أليس عجيباً أن أمريكا العظيمة ، رافعة علم الحرية في العالم ، والمدافعة عن حرية الأمم ، ترى العسف البريطاني والقرنسي يجول ويصول في بلاد المغرب العربي ، وفي مصر ، و بلاد الشرق الأدنى ، وفي الهند الصينية وغيرها ، ثم تسكت عنه ؟ أليس عجيباً أن تساعد هاتين الدولتين على اقتراف الآنام التي تطالعنا بها الصحف كل يوم من سجن وتعذيب وتقتيل ، ومن استنزاف أموال الأبرياء الوادعين ؟

أليس عجيباً أن تساعد الولايات المتحدة وتشجع على طرد شعب فلسطين

من وطنه ، وتشريده وتقتيله ، وإحلال خليط من الشعوب محله ؟ ١ .

كيف ترضى أمريكا بهذا كله ؟وهى التي قاست ماقاست من ويلات الحسكم الإنجليزى في بلادها ، وكافحت وضحت حتى استردّت حرّيتها . وكرامتها .

كيف ترضى وهى الجاهدة فى سييل الحرية والاستقلال ، أن يسود الاستعباد بلاداً تبتوق مثلها إلى الحرية ، وكيف تساعد على خنق شعب كشعب فلسطين ، وتمد غاصبيه من الصهيونيين بالمال والذخيرة ، وتعلن حمايتها لدولة اليهود المصطنعة ، ضاربة بقواعد الحرية ، و بكل المثل العليا عرض الأفق ؟

كيف يرضى أمريكميو الولايات المقحدة - وهم الأبناء الروحيون لجورج واشنطون ، وابراهام لنكوان - أن يحلوا محل الإنجليز فى الإجهاز على فلسطين ، متنكرين لمبادئهم الأولى فى تأييد حرية الأمم وحقها فى تقرير مصيرها ؟



لقد انساقت أمريكا وراء سياسة لويد جوج وكليمنصو الاستعارية ، وخذات رئيسهاالدكتور ولسن، وطرحت مبادئه الأربعة عشر، ووافقت على

انشاء وطن قومى لليهود، وشجعت هجرتهم إليها، ودفعت هيئة الأم للتحدة إلى إقرار التقسيم فى فلسطين ثم رجعت عنه بعد ذلك، ودفعتها الى تقرير عدم التقسيم و إعلان وجود دولة اسمها اسرائيل، وضعها الى هيئة الامم كعضو فيها، وأعلنت عزمها على المحافظة على هذه الدولة ومناصرتها. وأدهى من ذلك كله أن تتفاضى عن اعادة المشردين من العرب الى موطنهم، وتعويضهم عما أصابهم، رغم مايقاسونه من آلام المرض والفقر والجوع والحرمان. وفى الوقت نفسه أجبرت المانيا والنمسا على دفع تعويضات إلى دولة اسرائيل، لما أصاب اليهود من خسائر فى حركة هملم، وهذه المعويضات تساعد اسرائيل على التسلح والمتحدى، والاعتداءات التي تراها.

وهاهى ذى اسرائيل المدللة تغيرعلى الأردن وغيرها، هازئة بقرارات هيئة الأمم ، آملة أن توسع ملكها على حساب جاراتها ، ومع ذلك فان هيئة الأمم لا تعمل حيالها شيئا ، ثم هى تسعى فى أخذ مياه نهر الأردن بوسائل تعرفها أمريكما جيداً ، ولا تصدها عن مطامعها .

ماذا تنتظر أمريكما من اليهود ؟ أنها لن يصيبها منهم إلا ما أصاب انجلترا التي أصدرت تصريح بلفور، وبذلت غاية الجهد فى خلق دولة يهودية ، فلما تراخت نوعا ما فى تنفيذ بعض مآرب الصهيونيين انقلبو عليها . فأهانوا

ضباطها وجنودها، وعذبوهم ، وقتلوا من قتلوا، وجاهروها بالعداء والسباب . وسيكون مآل امريكا نفس المآل ، حد ما تبذل لليهود كل مافي طوقها من عون وتأييد . فليس لليهود أصدقاء ، وإنما لهم برامج وقرارات وأهداف، يحرصون أشد الحرص على تنفيذها ، و يعادون كل من يقف في سبيلهم ، أو يتراخى في معون تهم ، مهما يكن قد بذل من عون في سبيل تنفيذ مآربهم الجهنمية .

\* \* \*

ها نحن أولاء قد بسطنا بعض مظاهر الانحراف فى السياسة الأمريكية ، وشرحنا كيف تورط بعض ساسة أمريكا \_ وعلى رأسهم ترومان \_ فى المساهمة فى أعمال الظلم والجور ، التى أدت إلى نكبة فلسطين العربية . وأراني هذا بحاجة الى إضافة وقائع أخرى ، ننقلها باختصار عن الكاتب الانجليزى المعروف «دوجلاس ريد» من مؤلفه « فى جهة ما جنوب السويس» المنجليزى المعروف «دوجلاس ريد» من مؤلفه « فى جهة ما جنوب السويس» استدرض فيه الحركة الصهيونية ، وقال تحت عنوان «نهضة صهيون » ما يأتى: « تختلف الصهيونية عما عداها ، كالامبراطورية الرومانية مثلا فى أن الأخيرة فى سيطرتها على العالم ، كانت مجسمة محددة ظاهرة ، فى حين أن الأولى بدأت حركة سرية ، تسعى إلى القوة والسيطرة ، عن طريق التسلط على أولى الأمر فى جميع البلاد ، وقد نجحت فى هذا المضار إلى حد كبير على أولى الأمر فى جميع البلاد ، وقد نجحت فى هذا المضار إلى حد كبير

وحقة ت الصهيونية ما حققته في نصف قرن من الزمان ، إذ بدأت أولى همساتها في سنة ١٩١٧ على أرض روسيا ، وفي سنة ١٩١٧ بعد الحرب العالمية الأولى جاء تصريح بلفور نتيجة لضغط وتأثير على الحكومة البربطانية من أشخاص مجهولين للرأى العام ، وبدأ التصريح ينظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين ، كا صرح وزراء أنجلترا بأن المقصود هو وطن وليس دولة صهيونية ، ولكن ما لبث أن استدرج المهاجرون اليهود إلى هناك تحت الحكم البريطاني حتى وصات نسبة اليهود إلى مناك من عددالسكان، بينا لم تزد نسبتهم في سنة ١٩١٧ على - ٧ - سبعة من مائة . وأمام اعتراض البلاد العربية على الهجرة ، وخشية اندلاع صرب ضروس قررت الحكومة البريطانية الا تسمح بهجرة اليهود إلا اذا رضى غنها العرب ، فقامت حرب عظمى في أوربا .

« وقد أثبتت الحرب العظمى الثانية فى نهايتها أن القوتين الرثيسيتين فى العالم ، رغم ما بينهما من خلاف ، اتفقتا على أمر واحد جوهرى هو اتساع الإمبراطور ية الشيوعية ، و إنشاء الدولة الإسرائيلية . ولم تكن الدولة الصهيونية من أهداف الصراع الأخبر ، ولم يعلن عنها عند تعبئة الشهوب للحرب ، ومع ذلك فإن هيئة دوليسة سميت باسم هيئة الأمم المتحدة سلمت

أرض العرب المسالمين إلى غاصبيها من شرق أوربا وقدمت لهؤلاء الأخيرين الأموال والأسلحة والمجاهدين من أمريكا وروسيا . وقد شكا وزير صهبوني من أن ما تطلبه عملية إنشاء دولة إسرائيل من نفقات بلغت مائة مليون من الجنبهات ، لم يقدم لها من الخارج سوى مليونا فقط .

« وفى هذه القضية وحدها أجيز الاغتصاب والتعدى . وتخلى المالم الغربى عن تعاليمه ومبادئه التى حارب من أجلها حربين عالميتين . ولم يعرف التاريخ فضيحة كهذه من قبل . وعلى هذا النحو أثبتت هيئة الأم المتحدة أنها منظمة أشد خطراً ، وأكثر ضرراً من عصبة الأمم القديمة ، فقد خلقت للعالم الغربى . فى بلاد العرب مشكلة أكبر من مشكلة وسط أور با .

« وهكذا بدأ الحلم الصهيوني خطوانه الأولى ، منذ تصريح بلفور في الحرب العالمية الأولى ، فحقق أول أغراضه بإنشاء الدولة الصهيونية في الحرب العالمية الثانية .

« و إليك الطريقة التي حقق بها الصهيونيون أطاعهم ، وتسلطوا بها على من بيدهم الأس في العالم . وخاصة الولايات المتحدة .

ه في نهاية الحرب العالمية الثانية طالب الرئيس ترومان بهجرة مائة ألف يهودى إلى فلسطين ، رغم ماصرح به الرئيس المذكور في خطابه المبرلمان سنة ١٩٤٧ من أن أمريكا لن ترضى عن حكم شعب بغير. إرادته ، وسوف تدافع عن حق تقرير المصير . و بعد بضعة أشهر وافقت هيئة الأم على تقسيم فلسسطين و إعطاء النقب لليهود . والجايل الغربي للعرب .

« وفى مارس سنة ١٩٤٨ حاول وكيل وزارة الخارجية المستر مارشال. إقناع الرئيس ترومان بخطر التقسيم على فلسطين ، وما قد يثيره القرار من حرب هناك . ولكنه لم يفلح ، إذ أعلن الرئيس ترومان اعترافه قبل. جلاء القوات البريطانية عنها ، وكان ذلك الإعلان في ١٤ مايو سنة ١٩٤٨ . وكان الاعتراف مفاجأة لمندوب الولايات المتحدة في اجتماع هيئة الأم ، وقد استقال على الأثر المستر مارشال ، خصوصاً بعد إعادة. انتخاب ترومان .

وقد نشبت الحرب فى فلسطين وقت انشغال بعثة أمريكية
 فى إجراء مفاوضات بين العرب واليهود . واشتدت الحرب إثر إعلان.

ترومان اعترافه بدولة إسرائيل، مما حدا بهيئة الأم أن ترسل وسيطاً لنهوَ. النزاع ودياً ، وهو « الكونت برنادوت » .

« وما كاد الوسيط ينتهى إلى قراره بأن يعطى النقب لليهود ، والجليل الغربى للحرب ، و إلا فليترك النقب للعرب، و يأخذ اليهود الجليل الغربى ، حتى قتل بأيدى عصابة إرهابية اسمها عصابة « شترن » ورغم جسامة الجريمة ، وعظم شخصية الوسيط المقتول لم تتخذ إجراءات العقاب الكافية ، بل استقبل عمدة نيو يورك أحد أفراد العصابة المذكورة باحتفال رائع ، اشتركت فيه موسيقى البوليس .

« وسر اهتمام اليهود «بالنقب» بل لعل السر في غزو اليهود لفلسطين هو أهمية الحصول على « النقب » ، للوصول إلى البحر الميت ، الذي يحوى ثروة عظيمة من المعادن ، كالمنجنيز والبوتاس وغيرها، مما قدره العلماء في سنة ١٩٢٥ بمبلغ ٢٤٠ ملياراً من الجنبهات . ولما كانت اقتراحات الكونت برنادوت هي العقبة أمام اليهود لتحقيق أطهاعهم في ثروة البحر الميت ، فقد حكموا عليه بالإعدام وقتلوه على الفور .

« وقد ساعد الصهيونيين على تثبيت أقدامهم فى فلسطين ترومان فى. أمريكا، وحزب المحافظين فى أنجلترا . وممايدعو إلى الحسرة حقاً أن هيئة الهجرة

الدولية التي تسندها الولايات المتحدة وانجلترا ، قررت حسب ما جاء في الصحف الصهبونية أن العرب المهاجرين غير خليقين بأية مساعدة ، بينا قررت في الوقت ذاته منح المفتصبين اليهود من الشباب منحسة قدرها مليون جنيه لإرسال خمسين ألفاً من اليهود إلى فلسطين ...

« ومما يدعو إلى العجب أنه حتى أعداء اليهود المعروفين كهتار مثلاً وجورنج في ألمانيا ، والسير أزولا موزلى في انجلترا ، كلهم وجهوا اهمامهم إلى إنشاء وطن قومى اليهود ، وأن اختلفوا في مكان ذلك الوطن أيكون في ألمانيا ، أم في تنجانيقا ، أم في مدغشقر الخ . . . ولكن لم يرض اليهود عن فلسطين بديلا ، السبب السابق بيانه وهو ثروة البحر الميت .

« وعلى أية حال فقد سيطر اليهود على رءوس حكام العالم . وتحقق حلمهم بواسطة روسيا ، التي زعمت أنها عدو اليهود ، وقد أمدتهم بالزعماء والسلاح . و بواسطة أمريكا التي أمدتهم بالمال .

 فعلا أن هناك قوة خارقة للعادة ، توقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضداليهود وتعطلها .

« وقد ورد فى تقرير للجنة ملكية انجليزية أن الصربو أبين لهم إدارة للمخابرات على جانب عظيم من الدقة والقدرة ، و يمكن القول بلا مبالفة أن للصهيونيون أقوى تنظيم سرى فى العالم .

« والنتيجة الطبيعية لنجاح الحركة الصهيونية حتى الآن هي تضخم آمال اليهود ، واتساع أطاعهم . فلن يكتفوا بعد الآن بما حصلوا عليه من رقعة ضيقة من الأرض ، خصوصاً وقد دان لهم نفوذ قوى الحسكم في العالم أجمع . و ينظر اليهود إلى هيئة الأمم كأول خادم محقق لأغراضهم، يتسلطون بها على باقى بقاع الأرض .

« ويبشر بقرب الغليان فى منطقة فاسطين وما جاورها فى الستقبل القريب أن الجزء الأكبر من الصهيونيين الموجودين فى فلسطين ليسوا من اليهود فحسب ، و إنما هم من الشعوب الأسيوية أصلا ، أولئك الذين يهدفون إلى السيطرة على العالم .

لا و يرسم لنا خطوط الدولة الصهيونية ما صرح به زعماؤها ومنهم. ناحوم زوكووف. إذ قال في المؤتمر الصهيوني بكارلسباد سنة ١٩٣٢ (أن. عصبة الأمم فكرة بهودية . خلقناها بعد صراع دام خمسة وعشرين عاما)

« وفى سنة ١٩٢٣ قال فلادمير جابوتنسكى فى المؤتمر الصهيونى الفرنسى

( أنه إذا رفضت بريطانيا اعطاء فلسطين لليهود، فان اليهود سيكونون بمثابة

المحرك للنضاء على بريطانيا ) وفى مارس سنة ١٩٣٩ انضمت جميع بلاد

المحرمنوات إلى بريطانيا ، وفى سنة ١٩٤٨ صوتت هذه البلاد ذاتها
ضد بريطانيا فى موضوع فلسطين .

« وفى سنة ١٩٤٨ جاء فى جريدة « فلسطين بوست » على لسان الأستاذ هارولد لاسكى « أن الطلقات الأولى فى فلسطين بعد ١٥ مايو<sup>(١)</sup> ستكون أولى الطلفات فى سبيل الحرب العالمية الثالثة التى ستقضي على مدنيتنا الحديثة ، وهو عين ما قاله المستر مارشال لترومان من قبل .

« وفى مايوسنة ١٩٤٨ قال المسترأ . أبراهامز أحد كبار الصهيونيين فى جريدة صهيونية ( يجب أن ننظر إلى دولتنا كدولة قوية عظيمة تجمع العلماء والقوة الفنية وغيرها ، حيث أنه لا يوجد اختراع أو سلاح لا يعرفه اليهود، أو لم يشترك فى صنعه يهودى . وما دمنا نعتبر أنفسنا فى حالة حرب، ونعد لهذه الحرب عدتها فان النصر النهائى سيكون حليفنا ، والنصر النهائى

<sup>(</sup>١) تاريخ انسحاب البريطانيين من فلسطين

يوم يعود جميع الأسرائيليين إلى أرض إسرائيل كاملة).

« وفى سنة ١٩٤٨ قال المستر بن هخت وهو صهيونى بارز يعيش في أصريكا (فى خلال الخمسة والعشر بن عاما القادمة ، أو الخمسين سنة القادمة ، ستحصل إسرائيل على الأرض التي تحتاجها ، وتصبح إحدى الدول الخمس السكبرى فى العالم ) .

« وفى سبتمبر سنة ١٩٤٩ قال صهيونى بارز آخر من أمريكا ومن أتباع تر ومان فى مجلس النواب ، وهو المستر أمانويل سلر ، وذلك على صفحات حبريدة النيو يورك تيمز (قد يضطر الإسرائيليون إلى إعطاء العرب درسا جديداً ، وطعن قواتهم فى الصميم ، ولكن فى هذه المرة لن تشفع للعرب قوسلات هيئة الأمم، فسوف يتقدم اليهود إلى بير وت وعان والأسكندرية ) .

« وفى نوفمبر سنة ١٩٤٩ قال المستر إلياس ساسون، وهو مسئول إسرائبلى في و زارة الجارجية الإسرائيلية ، كما ورد فى الصحافة المتحدة ( أن اليهود على استعداد لمواصلة الحرب ، إذا رغب العرب فى ذلك فالسلام المدائم أبعد الآن مماكان عليه فى بداية العام ) .

« تلك هي أطاع اليهود صريحة ، ولكن من هم الأشخاص الذين

يؤ يدون هذه الأطباع؟ الغريب أنهم ليسوا من اليهود، و إلا لما كان لتأييدهم نفس القوة وتلك هي المأساة.

« والغريب أن الحجة التي طالما استند إليها اليهود في تبرير عدوانهم على أرض فلسطين تتلخص فيما زعموه من أنها أرض أجدادهم . والواقع أن الحركة الصهيونية تزعمها يهود أوربا ، وهم من أصل أسيوى وليس لهم علاقة بفلسطين أصلا .

« وقد شرح ذلك أحد أر باب الصناعات من اليهود ، ولد فى نيو يورك وهو المستر بنيامين فريدمان إذ كتب فى « الرسالة الاقتصادية » المنشورة فى ١٥ أكتو برسنة ١٩٤٧ ، يقول ( الصهيونية السياسية حركة يهود شرق أور با ، الذين لاعلاقة لهم بأرض فلسطين أصلا ، و إنما هم من أصل مغولى أسيوى ) .

« وطالما نبه المستر فريدمان إلى خطر الصهيونية على أمريكا نفسها ، قبل اعتراف الذى وصفه صاحبه بأن يوم صدوره كان أعظم أوقاته فخراً .

« وقد صرح أحد كبار الأمريكيين اليهود وهو المستر هنرى مرجانتاو بأن ( الصهيونية أكبر بدعة في تاريخ اليهود ) . ومثل المستر مرجانتاو آخرون حار بوا الصهيونية ، وهم من اليهود ولكن تغلب عليهم زعماء سياسيون أمثال لويد جورج ، ولورد بلفور فى انجلترا ، وترومان وغيره فى أمريكا . وهكذا تزعم الصهيونية ، ودعا إلها أناس غير يهود » .

وجاء فى نفس السكتاب تحت عنوان : انحطاط الجهورية الأمريكية ` ما يأتى :

« من أهم أسباب الضعف فى الولايات المتحدة تسلل الشيوعية والصهيونية إليها ، فى غفلة من الحكومة ، وقد سهل ذلك قوة الدولة الأمريكية وثراؤها ، ومن ثم ضعف الرقابة والتهاون فى محاربة الهجرة الجماعية ، وسوء استغلال أصوات الناخبين ، والتأثير على رجال الحكم ، ورؤساء الجمهورية .

«ومن أخطر مستشارى رؤساء الجمهورية ، وما زال باقياً إلى الآن المستر (برنارد باروخ) فقد صاحب الرئيس ولسن إلى مؤتمر السلام سنة ١٩١٩، و بقى ناصحاً لخمسة رؤساء لاحقينهم: هارد يج ، كولدج ، هوفر، رو زفلت ، ثم تر ومان .

« وقد انتشر نظام المستشارين اليهود غير المسئولين في نظام الولايات : ( م - ١٢ فلسطين ) المتجددة لدرجة أن القواد الأمريكيين في منطقة الاجتلال في ألمها نيا المتجدون بهم.

« وفي خلال الحرب العالميــة الأولى كان المستر « باروخ » رئيساً للحنة صناعات حربية علما من القوة ما يسمح لها بالسيطرة على كافة الصناعات، وأسلحة الجيش خلال الحرب . وقد سئل المستر باروخ بعد الحرب الأولى أمام لجنة تحقيق برلمانية عن مدى سلطانه وقوته أثناء الحرب، فأجاب بأنه كان أقوى رجل فى العالم ، فهو الذي كان يقرر لكل سلاح من أسلحة الجيش حصته في الميزانية. كما كان يرجع إليه المرفة أي ميدان من ميادين الحرب أولى بالاهتمام عما عداه . وفي خلال حكم الرئيس روزقلت حظى المستر باروخ بسلطان لاحد له، لدرجة أنمستر تشرشل قبيل الحرب الأخيرة قال له : إن الحرب وشيكة الوقوع، و إن المستر باروخ سيتولى إدارتها في أسريكا .و بعد الحرب الأخيرة استرد المستر باروخ سابق قدرته ، ونفوذه العالمي ، إذ عين رئيسًا لهيئة على جانب عظيم من الأهمية ، هي هيئة تقدم الأبحاث الذرية . وقد عهد مستر تشرشل بأبحاث بريطانيا الذرية التي كانت تسبق فيها باقى بلاد العالم إلى المستر باروخ ليحتفظ بهاكسر في أمريكا ، وليستعين بهما فى تحسين الاختراع فى بلاده . وقال تشرشل فى سنة ١٩٤٦ — كما جاء فى جريدة يوركشير بوست - إنه لا يوجد أفضل من المسترباروخ ليودع لديه · أسرار ذلك الاختراع الخطير ...

«وكانت خطة المستر بار وخ ترمى إلى إنشاء هيئة دولية تحتكر إنتاج المتنابل الذرية وتشرف عليها ، وأن هدف الهيئة وغيرها هي التي تقرر متى تستعمل تلك القنابل وأين تلتى ، ولا ريب أنه كان يهدف بذلك إلى إخضاع تلك القوة لسلطان اليهود ، الذين يسيطرون على الهيئات الدولية، والذين سوف يقر رون استخدام تلك القنابل ضد العرب ، لطردهم من فلسطين .

« ورغم ما أعلنه ترومان فى أكتوبر سنة ١٩٤٩ من أنه يؤيد مشروع المستر باروخ سالف الذكر ، فإن تلك الهيئة الدولية لم يكتب لها الوجود بعد .

« ومما يدل علي أن قرارات الدول العظمى لم تسكن فى المدة الأخيرة ، وخاصة إثر الحرب العالمية الثانية وليدة إرادة الدولة أو برلمانها ، وإنما كانت وليدة تفكير بعض المستشارين، وتأثيرهم على رؤساء الدول بصفتهم المشخصية أن مشروعاً هاما كمشروع معاقبة ألمانيا ، والذى يطلق عليه السم مشروع مورجنتاو ، والذى ذيل بإمضائى روزفلت وتشرشل ، لم يكد

تعلن نصوصه حتى أعلن كل من روزفلت وتشرشل أسقه على موافقته على خلك المشروع ، كا ظهر أن المشروع كان مفاجأة لزملاء كل من الرئيسين من الوزراء والبرلمانيين .

« وقد أحاط الرئيس روزفلت نفسه بكثير من المعاونين غير السئولين يحوطهم الغموض ، وأثبتت الأيام أن أهم القرارات كانت بتأثير هؤلاء .

« وفى خلال حكم الرئيس روزفلت نجح الصهيونيون فى الوصول إلى أرقى المناصب ، وأخطرها فى الحكومة الأمريكية ، ومن هناك على محقيق غرضيهما الأساسيين :

نشر الشيومية ، وتدعيم دولة إسرائيل .

« ولو أن روزفلت لم يعلن فى صراحة كزميله « هوفماير » فى جنوب إفريقيا أن إنقاذ العالم سيكون على أيدى الصهيونية ، فإن حكم روزفلت يومى أنه اعتنق نفس الفكرة . ففي سنة ١٩٣٢ قال كاتب يهودى هو « المستر والترليمان » (أن من الواضح أن روزفلت ليس زعيم القوات التي تسير خلفه ، و إنما هو أداة في يدها ).

« وفى سنة ١٩٣٦ قال أحد رجال الدين اليهود (المستر لو يسجروس).

إن إدارة روزفات اختارت من اليهود لملء المناصب الخطيرة أكثرمن أية إدارة أخرى في تاريخ أمريكا .

« وفى سنة ١٩٣٨ كتبت النيو يورك تيمس ما يأنى: ( بعد مقابلة مع المستر روزفلت صرح السناتور ( واجنر ) أن الرئيس أبدى استعداداً غير عادى لدعم الوطن اليهودى فى فلسطين و إزالة أى قيد على هجرة اليهود اليها . . . . ) .

« وجميع هذه الأمثلة توحى لنا بالسياسة التي سيطرت على الدول العظمى في تاريخها الحديث ، والتي تهدف إلى نشرالشيوعية الروسية، ودعم الدولة الإسرائيلية عن طريق سيطرة اليهود على المناصب الرئيسية ، وتسلل الشيوعيين بين الطبقات الكادحة لإثارتها .

« و إن ما بدأه لورد بلفور ، ولو يد جورج ، ثم الرئيس ولسن قد أتمه بعد ذلك الرئيس روزفلت ، ثم خليفته ترومان ، إلى نهايته المحتومة ، ففي نهاية الحرب العالمية الأخيرة عين أحد المناصرين للصهيونية وهو المستر ( لاجوارديا ) رئيساً لمنظمة « الأبرا » أى منظمة الإغاثة والتعمير الدولية ، التي استخدمت أجوالها أول ما استخدمت وأكثر مااستخدمت ، لتحقيق مارب المهود في فليسطين . . .

« والملاحظ أن كل من عارض فسكرة اليهود التقسيم فلسطين من كباؤ السياسيين في أمريكا أبعد عن منصبه أو عوقب أشد العقاب، ونذ كرمن هؤلاء على مبيل المثال الجنرال مارشال وكيل وزارة الخارجية، والمسترجية سفرستال وكيل وزارة المحارجة تقسيم فلسطين ، فرستال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ، فقد عارضا فكرة تقسيم فلسطين ، وتعرض الأخير لحملات اليهود عليه وعلى عائلته ، فاضطر إلى الانتحار بأن ألقى بنقسه من نافذة ... »

\* \*

الآن وقد اقتبسنا من كلام الكاتب المعروف « لا وجلاس ريد » ما اقتبسنا ليكون القارئ على بينة مما فعلته وتبيّته الصهيونية ، لابد انا من أن نذكر أن إسرائيل قد أدّاعت أخيراً أنها أقامت الرومان تمثالاً في « تل أبيب » ستريح عنه الستار عما قريب، بمهرجان كبير ، و بحضور ترومان نفسه، ليرى بعينيه ما اقترفه في حق البشرية بطرد أمّة من ديارها وتشريده وتقتيلها ، و إحلال عصابات محلها اغتصبت الديار والأمنوال الم باسم هيئة الأمم المتحدة ، التي بدعى أنها سياج العدل وحامية الإنسانية .

و إن العالم الدر بى وهو ضحية العسف والظلم لا يرتبط مصيرة بمؤتمرات أو قرارات ، وأنه يعيش فوق فوهة بركان قد ينفجر يومًا فيهلك الحرث

والنسل؛ ولا نجاة له إلا بالقمل المتواقيل، في سبيل حقظ كيانه ومستقبله، فالأيام عصيبة، والمعدوّ بالمرصاد. وها هي النذر تتوالى كل يؤم بما تقترفه إسرائيل من اعتداءات أقربها اعتداءاتها المتكررة على الحدود الأردانية ورغبتها في اقتناص مدينة القدس القديمة، و بعدئذ تضعفا هيئة الأم المتحدة — تلك التي ترعى حقوق الأمم وتصون الإنسانية — أمام ماتسميه بالأمر الواقع، وهكذا دواليك.

و إن كثيراً من كتاب الغرب قد فطنوا إلى الحقائق ، ونهواالعالم إلى أن الحرب العالمية الأولى تمخضت عن وعد بلغور ، و إثراء اليهود ، و بسط سلطانهم ، وأن الحرب العالمية الثانية تمخضت أيضاً عن قيام دولة إسترائيل ، واتساع ثراء اليهود، وازدياد نفوذهم . ولم تأت الحربان العالمية ان بأية نتيجة للعالم سوى الخراب ، وتدهور الاقتصاديات المسيحية . وستكون النتيجة الأكيدة لحرب ثالثة تدفع إليها الصهيونية ، إتمام خراب العالم ، وسيطرة اليهود ، طبق الوضع الذي حددته قرارات حكماء صهيون .

ونضيف أن المتنبع لجلسات هيئة الأمم المتحدة يرى كما رأى بعض كتاب الغرب أن حكومة السوفييت لم تتفق مع الغرب إلا فى مسألة واحدة وهى الاعتراف بإسرائيل. ويرى الكاتب أن روسيا كانت ترمى

إلى غرض طالما كرّرته ، وهو خروج انجلترا من الشرق ، فلما حان الوقت الذى حتم على انجلترا الخروج ، بادرت بالاتفاق مع الأمم للمتحدة بالاعتراف بإسرائيل ، وذلك لأنها تعلم أن إسرائيل دولة يهودية صهيونية ، وأنها تشمل يهود العالم ، فإذا غضبت إسرائيل غضب يهود العالم ، وروسيا تتوق لاحتضان إسرائيل كى تحتضن اليهود أجمعين .

و يلاحظ أن إسرائيل على استعداد للتقلب ، والانضام إلى الشيوعية ، التي خلقها اليهود ، متى رأت مصلحة فى ذلك . وفى إسرائيل حزب شيوعى رسمى، لا يبعد عند الضرورة أن ينال الأغلبية فى البرلمان ، فتصبح إسرائيل دولة شيوعية فى قلب الأمم العربية ، وقسماً من الاتحاد السوفييتى يعد نقطة ارتكاز شيوعية ضد الغرب لا محالة .

#### نظرة عامة

نفهم عما تقدم بأسانيد لاتحتمل الشك :

أولاً: أن اليهود اعتدوا على السيد المسيح ، ونعتوه بأفيح الأوصاف ، حتى وصلوا إلى التصرُّف فى حياته والحكم عليه بالإعدام . كذلك عادوا الحواريين ، وأنصارهم من بعده . فعلوا ذلك كله أملاً فى أن يخنقوا المسيحية فى مهدها ، وأن ينفردوا هم بسلطان عقيدتهم ، كا وضعته كتبهم الدينية .

ولما ظهر الإسلام ناصبوه العداء - كا فعلوا مع المسيحية من قبل - وسعوا في قتل النبي محمد عليه السلام ، وأثاروا الحرب ضده ، وخانوا عهودهم ومواثيقهم معه ، وصارحوا قريشاً بأن الوثنية أفضل من دين محمد ، مع أن دين محمد هو دين توحيد ، ودين اليهود هو دين توحيد ، ودين اليهود هو دين توحيد ، واتفقوا مع عبدة الأوثان لخنق الإسلام .

ثانياً: لما رأى اليهود انتشار الدينين المسيحي والاسلامي بدءوا – وهم قلة – يحكمون أساليب الفدر بالمسيحية والاسلام.

وعندما رأوا بهضة أتباع سيدنا عيسى، واتساع سلطانهم في الغرب » فكرحكماؤهم في وضع براه ج محكمة ، ترمى إلى إفساد الدول المسيحية، ونشر الغوضى في ربوعها، بما ابتدعوه من ماسونية ننفذ قرارات حكماء صهيون، تحت ستار براق يغرى المسيحيين ، وهو « الأخاء الانساني » وتحكنوا بغضل الماسونية من التغلغل في شؤون الدول المسيحية ، وبث السموم بين. أفرادها وحكوماتها . ولهذا حرص اليهود على أن تسكون نواياهم خفيسة وحركاتهم سرية ، ظاهرها فكرة سلمية هي « الأخاء الانساني » وباطنها تلك الماسونية السرية والقرارات الجهنمية، وايس من المعقول أن تكون الله ونية مسرية إذا كانت تهدف إلى الخير حقاً . وهل العمل المساواة والأخاء الانساني يستلزم السرية ؟

إن المرء ليسائل نفسه: لم تسكون الماسونية مرية ولم تتخلف رموز خاصة بين الماسون ؟ ولم تسكون الشارات والعلامات في محافل الماسون كلما يهودية ؟ ولم جملت طبقات الماسونية ثلاث ، لا ير في فيها أحد من غير اليهود إلا إلى الطبقة الثانية « الماسونية الملوكية » بشرط أن يجتاز امتحانا صعبا ، يثبت اخلاصه وصدق خدماته للماسونية ؟ ولم يحرم على البحو ييم — أى غير اليهود — تحريما بانا الدخول في « الماسونية الكونية » تلك الطبقة العليا التي لا يعرف أحد أعضاء ها أو وثيسها أومر كزها ، حتى .

ولو كان من عامة اليهود أنفسهم ، وإنما تلقى أوامرها من على ، كأنها وحيى. لا تجوز مخالفته ، وقد يقضى بالهلاك على من يخالف أمراً أو يفشى سراً ؟ ويقولون معذلك إن الماسونية ليست شيئاً سوى عمل انساني، أساسه الأخاء والمساواة!

فهل تحقيق مبادىء الانسانية يوجب تاك السرية الجامدة التي لا تلين ، أو أن الغرض منها هو خدمة الصهيونية وجلب السذج من المسيحيين والمسلمين ليكونوا مطايا طوع ارادتها، ينفذون أغراضها في الهيئات والحكومات ، وتسوقهم سوقا وهم عمى لايبصرون ، وصم لا يسمعون . يود أحدهم أن يصبح استاذاً أعظم ولا يدرك أنه سيصبح خادما أعظم للصهيونية ، يسخر لتنفيذ مآربها في الأعمال التجارية والصناعية والسياسية ، ويستخدم كأداة للتجسس في الهيئات ودور الحكومات لمعرفة أسرارها، تتحت ستار خدمة الانسانية ، بيما الصهونية لاتهدف إلى شي سوى تحطيم الدول المسيحية والاسلامية ، وتفكيك أواصر الأمم غير اليهودية .

وقد ظهرت آثار النشاط الماسوني في المتورات المسيحية التي أطاحت برءوس الكشيرين ، ويطمأ نينة البلاد والشعوب وفي انقسام الدول المسيحية إلى معسكرات متعادية تتقاتل وتتناحر ، وتسخر العلم والمال في تجو يدأ ساليب الفتك والتدمير ، بدل أن تنصرف الى السلم وتقعاون على خدمة البشرية

ورفع مستوى الحياة . وقد وصل العداء إلى ذروته ، وقامت الحرب العالمية الأولى والثانية ، وها هي ذي الحرب الثالثة على الأبواب .

ثالثا: كانت آمال الصهيونية الأولى استرجاع أورشايم ، واسترجاع فلسطين كنيسة كلها. وهي مكان التقديس عنداً نصارعيسي وأنصار محمد، ففي فلسطين كنيسة بيت لحم، حيث ولد السيد المسيح، وفي أورشليم كنيسة القيامة، محل قبر السيد المسيح. وفيها المسجد الأقصى، وفيها محل البراق الشريف. وفيها أضرحة الأنبياء. الكن اليهود يسخرون من هذه الذكريات وهذه المقدسات، ويريدون أن يضعوا أيديهم عليها.

ثم انسعت آمالهم ، فأرادوا أن يكون ملكهم من الفرات إلى النيل كا جاء فى توراتهم وكتبهم المقدسة ، وهم يذكرونه فى أناشيدهم ، وسطروه على باب برلمانهم . ثم تولدت عندهم الرغبة فى السيطرة على العالم كله ، بعد تحطيم دول الكافرين — وهم المسيحيون والمسلمون — وقرارات حكمائهم تثبت ما نقول ، بينما المسيحيون والمسلمون فى غفلة عما يعملون .

رابعاً: من أقوى المسائل التي تساعد الصهيونية على تحقيق أغراضها يتغلفل اليهود في الهيئات و إدارات الحسكم ، وقد وصلوا إلى أن يسكون بعضهم من الوزراء في الدول المسيحية والإسلامية ومن أعضاء المجالس

النيابية ومن كبار الساسة والعلماء . وتسلاوا كذلك إلى معاهد التربيسة والتعليم يبثون تعاليمهم ، و إلى معاهد الفنون الجيلة . وسيطروا على البيوت المالية والبورصات وعلى الصحف والجلات ودور النشر وشركات الأنباء والسيما ، حتى أصبحوا يوجهون التفكير المسيحي والإسلامي ، ويخدعون هؤلاء وهؤلاء باسم حرية القول والنشر ، ويدفعونهم إلى هجر عقدائدهم وتقاليدهم وآدامهم الوروثة ، مما أدى مهتلر إلى أن يستعمر خ العالم ضدهم ، لا لأنه من ذوى التق والورع، ولكنه أراد القاذ أمته والعالم من هذاالشر الوبيل الذي استشرى في الأمم المسيحية ، ومن هذا السم الذي سرى في أحسام غير اليهود .

ومن المعلوم بداهة أن الشعب الألمانى من أرق شعوب العالم، وأكثرها علماً وفناً ووطنية، وله من المناعة ماكان يصبح أن يحميه من أعمال العمه يونية لحكن هتلر رغم هذاكله قد لمس فى أمته ما أضعفها وكاد يقضى عليها، فكيف بالأمم الأخرى التي ليست لها هذه المناعة؟.

خامساً: يعتبر اليهود أنفسهم شعب الله المختار، ويرون أنهم أرق الأمهم ديناً وعنصراً ، وأن الأمم الأخرى لم تخلق إلا كالأنعام لخدمة السادة المختارين ، ونجم عن هذا الاعتقاد أن أصبح اليهود جميعاً كتلة

واحدة في مشارق الأرض ومغاربها ، يتعاونون فيا بينهم و يحتكرون التعامل في المال والتجارة، ووكالة المنشآت النجارية وغيرها ، ويأتمن اليهودي الانجليزي مثلا اليهودي اليمني و يساعده ، ولو لم يعرفه ولم يره ، و يراسله كأخ شقيق و إن كان أحدها لا يعرف سوى الانجليزية والآخر سوى العربية . ويعتبر اليهودي الانجليزي نفسه مواطناً لايهودي اليمني، واليهودي الأمريكي مواطناً لامراقي واليوناني فوطنهم جميعاً واحد ، وهو الدين والعنصرية ، ولا عبرة بالجنسية الرسمية الإنجليزية أو اليمنية أو الأسريكية وغيرها .

سادساً : انسع نشاط البهود ، وارتفع شأنهم المالى والاقتصادى والسياسى ، وقويت شوكتهم فى السياسة والتجسس . و بعد أن هاجر كثير منهم إلى الولايات بأمريكا وأصبحوا هناك ملايين كثيرة ، انتقل مركز الثقل البهودى إلى أمريكا ، وأصبحت نيو يورك عاصمة البهود الفعلية لا «تل أبيب» وكثر الأثرياء منهم والسياسيون ، إلى درجة أن أصبحوا هم المسيطرين هناك ، وأصبح كل حزب سياسى يتعلقهم ويطلب عونهم المالى والتجارى والاقتصادي والسياسى ، فبيدهم الآن كما يدعون أمر الانتخابات العامة والمشاريع الهامة ، يتزلف إليهم من يتطلع إلى رياسة الجهورية ، سواء أكان من الديموة واطهين أمن الجهوريين ، ويتعلقهم من يبغى أن يكون حاكم نيو يورك ، الديموقر اطهين أمن الجهوريين ، ويتعلقهم من يبغى أن يكون حاكم نيو يورك ،

رولهم نفوذهم فى الجحكمة العلميا، وفى البرلمان ( الحكونجرس )، ولهم تأثيرهم فى الإنتخابات الإقليمية والمشاريع المالية .

فلاغرابة بعدهذا إذا تملقهم ترومان وغيره. ولاغرابة إذا الدفع فى الماق موالخطأ بعض الساسة الأمريكيين، وأصبحوا أشد حماسة لليهود من تشرشل نفسه . بل إن رجال الدين المسيحى هناك تأثروا بهم، إلى حد أن عقد خسة آلاف قسيس بروتستانتي أمريكي مؤتمراً فى فبراير سنة ١٩٤٥ وقعوا فيه مذكرة أرسلوها إلى الرئيس ترومان، يظهرون فيها شديد عطفهم على القضية الصهبونية، ويطالبون بفتح أبواب الهجرة إلى فلسطين.

وقد بادرترومان – الذي أحاط به نفر من البهود ذوى النفوذ، أخص عالله كر منهم « دافيد نايلز » وكان مستشار البيت الأبيض – بادر باعلان اعترافه بدولة إسرائيل قبل أي إنسان آخر و بعد دقائق من قيامها في صبيحة يوم ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ ، ثم أعقبه ستالين . وما ذلك إلا لأن الثورة البلشفية كانت عملا يهودياً كما قلنا .

ولا يدهش المرء بعد الذي ذكرناه أن يرى الخصمين اللدودين - الروس والأمر يكان - لم يتفقا على أمر إلا على الاعتراف بدولة اسرائيل ، أى الاعتراف بطرد شعب يقيم في بلاده من آلاف السنين - قبل

الإسلام والمسيحية واليهودية - ليحل محله خليط من أمم مختلطة، تـكوّن. دولة منه .

وما يزال ترومان — بمد أن ترك رئاسة الجمهورية الأمريكية — يوالى تصريحاته بوجوب صيانة هذه الدولة المصطنعة. وسيحصد المسيحيون في المستقبل ما زرعه ولاة أمورهم ، ظانين أن ماصنعوه كان ضد العرب وحدهم ، مسيحيين كانوا أو مسلمين .

ثامناً: أن اليهود وقد اطمأنوا إلى تكوين حكومة لهم طالبوا الألمان والنمساويين بتمويضات باهظة ، فبادر الحلفاء المسيحيون المحتلون لهذه البلاد المهزومة بتأييد طلب اليهود، وأكرهوا الألمان والنمساويين على دفع تمويضات ثقيلة ، وذلك رغم أن أصبح لليهود دولة ، و بعد أن رجع كثير منهم إلى ألمانيا والنمسا واحتلوا هناك مراكز خطيرة مالية واقتصادية وسياسية.

وهؤلاء الحلفاء المسيحيون هم الذين يأبون على عرب فلسطين. أن يرجعوا إلى وطنهم ، أو تعويضهم عما فقدوه من أموالهم وأراضيهم وأرواح ذويهم ، وتركوهم مشردين خارج بلادهم ، يقاسون الجوع والمرض . وفوق ذلك فإن أمريكا ما زالت هى وحليفاتها تمد إسرائيل بالمال الكثير ، والسلاح والذخيرة ، وتحرم العرب من هذا كله ! .

به ومن غريب ما حدث أن تقرر هيئة الأيم المتجدة مرازاً عوجة الدرب المي أوطانهم وتعويضهم بتاريخ ١٩ نوفمبر سنة ١٩٤٨ و ١١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨ و ١٩٨٨ و ١٩٤٨ و ١٩٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٩٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨ و ١٨٨ و ١٨

تاسعاً: أحيت دولة إسرائيل اللغة العبرية المندئرة، وجعلتها لغة البلاد الرسمية . ولأنها تعتبر جميع يهود الأرض مواطنين لدولة إسرائيل فقد افتتحت مدارس للغة العبرية في الولايات المتحدة الأمريكية المهود الأمريكيين .

ولقد سمعت بنفسى من إذاعة إسرائيل في آخر نوفمبر سنة ١٩٥٣ أن المدارس الهبرية التي افتقحها اليهود في الولايات المتحدة بلغت إلى ذلك القاريخ ١٩٥٨ مدرسة . وما زالت الصهيونية دائبة على نشر اللغة العبرية في قلب أمريكا . ولا ندرى لأى سبب يسعى اليهود في نشر هذه اللغة المندثرة إلا إذا كانوا يريدون بلبلة الأفكار، ومنع يهود أمريكا من التعلم في غير تلك المدارس ، والعمل في تلك البلاد بلغة لا يفهمها غيرهم . مع العلم في غير تلك المدارس ، والعمل في تلك البلاد بلغة لا يفهمها غيرهم . مع العلم

بأن اليهود في فلسطين لا يسمحون بإنشاء أية مدرسة أجنبية ولوكانت علمانية — غير تبشيرية — .

وحدث أن وزير المعارف هناك صرّح بفتح مدرسة أجنبية علمانية فقامت ضجة كبيرة كادت تودى بمركز الوزير، لولا أن أعلنت الوزارة فى ذلك الوقت سحب التصريح، ووقفت تأسيس المدرسة.

#### \* \* \*

هذا ما تصنعه إسرائيل بجوارنا ، وهو يدل على أنها تعسمل بروح وطنية وعنصرية ودينية ، ونحن نفتح بلادنا لسموم التبشير تضعفنا في ديننا ودنيانا وتقاليدنا .

إن الأمة التي تريد صيانة نفسها يجب عليها أن توحَّد برامجها ، وتعلم أبناءها تعليما وطنياً عاماً سليما ، وتمنعهم من الدخول في المدارس الأجنبية ، كى لاتلوث عقولهم بجراثيم أجنبية تضعف في النش وحالوطنية الصحيحة .

#### مَا هِي إِسْرِاتُيلِ ؟

، قامت دولة إسرائيل تتبحة مؤاصرة بين الصهيونية وساسة اتحلترا وأمريكا، فهدت أنجلترا الخطوات الأولى، بإصدارها وعد بلفور، و بتعيين سير صمويل اليهودي وغيره من الانجليز في فلسطين ، و بتسميل هجرة اليهود إليها ، حتى إذا تراخت بعض الشيء ، قام ترومان رئيس الولايات المتحدة وأنم ما أرادت الصهيونية ، فأمد اليهود بالأسلحة والذخائر ، وحرم المعرب من كل عون ، ورجع عن تقسيم فلسطين رغبة في إعطامُها كلها لليهود. ثم إن انجلترا وأمريكا تركةا اليهوديفعلون مايشا.ون، منإخراج المرب من ديارهم، وتجريدهم من أموالهم، وتقتيلهم وتشريدهم، وسكتتا على مخالفاتهم لقرارات الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن، وقرارات مايسمونه « لجنة الهدنة » وعلى اعتداءاتهم المتكررة على لبنان وسوريا والأردن ومصر . وكل ذلك أدلة قاطمة على أن مؤامرة واسمة النطاق بين البهود وبمض ولأة الأمور في انجلترا وأمريكا ما زالت قائمة لإخضاع العرب وإذلالهم ونهب أموالهم وطردهم وتركهم مشردين في بقاع الأرض، يقاسون الجوع

والعرى والمرض ، مشتين حول فلسطين ينظرون إليها ولا بجر ون على الرجوع إلى مساكنهم، عالمين أن وراء اليهود أسلحة انجاترا وأمر يكاوه يئاتها المالية ، فوق أموال الصهيونية العالمية .

فدولة إسرائيل إذن وليدة الظلم والمدوان، وهي ليست كسائر الدول، فهي دولة دينية عنصرية ينبئك اسمها بحقيقتها ، فهي تتخذاسم إسرائيل (أي النبي يعقوب)، وهي لبنيه كا يدعون ، ولا يوجد في العالم الآن دولة تحمل اسم نبي من الأنبياء . فهسل لمسيحي الأرض ومسلمها أن يفقهوا ذلك ؟ وأن يتعاونوا لصيانة فلسطين المقدسة عندهم من عدوان ديني عنصري كهذا العدوان ؟ وهل المسيحيين والمسلمين أن يفقهوا أن عقيدة اليهود تحضهم على الفرو والفتح ، إلى أن يتم لهم ما أرادته التوراة ، من امتلاك البقاع الواقعة بين الفرات والنيل .

إن إسرائيل تريد استدامة ضعف الدول العربية ، ليتيسر لها التوسع شيئًا فشيئًا ، ومن سياستها أن تفرق بين جاراتها حتى تسقطها واحدة بعد أخرى . وهي تهتم بتقوية جيشها البرى والبحرى والجوى ، تقوية لاتتناسب مع ميزانيتها ، استعداداً ليوم تضرب فيه الضربة أو الضربات القاضية ، ولديها الآن من القوة ما يخيف . فيشها من رجال ونساء قد

يصل إلى ماثتى الف جندى مرودين بأحدث الأسلحة ، وفي فلسطين مستعمرات هي قلاع من الأسمنت المسلح فيها من الأسلحة ما يكفي لصد العدوان ، إلى أن يم جمع الجيش المنظم من الجيش الاحتياطي والتطوعين من يهود الأرض .

وقد جهزت كل قادر على حمل السلاح بأسلحته حتى إذا نفيخ فى الصور تجمع جيشها الاحتياطى فى أقرب وقت ، وقد اتخذت فى ذلك خطة سو يسرا فى أن يكون لكل مواطن سلاحه وملبسه العسكرى فى مسكنه وفى متناول يده .

ومن المعلوم أن تقارير بعض الاجان التي أرسلتها انجلترا التحقيق في أمر فلسطين ، أثبت أن أرض فلسين لا يمكن أن تستوعب من اليهود أكثر بمن دخلوا اليها مع العرب أصحابها ، وأن زيادة الهجرة موجبة العجر البلاد عن تفذية سكانها ، ونصحت بوقف الهجرة تماما . ورغم أن فلسطين ضعيفة المساحة فان حكومة إسرائيل ما والت تجلب اليها المهاجرين، وتسكثر من عددهم ، حتى إذا ضافت الرقعة بمن فيها اختجب بعدم قدرتها على تفذيبهم ، واغتصبت من جاراتها أرضها توسع بها مجالى لحياتها . ثم تعود إلى جلب المهاجرين، تعود إلى جلب المهاجرين عنه فعود إلى جاراتها أرضها توسع بها مجالى لحياتها . ثم تعود إلى جلب المهاجرين عنه فعود إلى المهاجرين عنه فعود إلى المهاجرين معاملة المهاجرين معاملة المهاجرين المهاجرين عنه فعود إلى المهاجرين عنه فعود المهاجرين المهاجرين المهاجرين عنه فعود المهاجرين المهاجرين عنه فعود المهاجرين ا

إلى معونة انجلترا وأمريكا ويهود الأرض جميما وصمت هيئة الأمم المتحدة ورغبتها عن مناصرة العرب.

وهاهى ذى إسرائيل قد بدأت الآن فى تنفيذ برنامجها هذا آمنة مطمئنة ، معتمدة على المساعدات الرسمية وغير الرسمية التي تغدق عليها . بينها العرب لا مغيث لهم ولا مجير ، تضعهم قوى الاستعار دائما أمام الأمر الواقع ، وتكتفى بالعطف عليهم عطفا كلاميا هو التحدير بعينه . فليفهم العرب ذلك وليكونوا منه على بينة ،

#### أسباب قوة إسرائيل وضعف العرب:

العرب كثير ولكم متخاذلون متحاسدون. أما اليهود وعددهم في العالم كله أقل من عدد المصريين وحدهم، فهم على قلم وحدة لاتنفصم عراها، وكل يهودى في أى بلد من بلاد العسالم يعتقد أن وطنه هو الصهيونية، ومركزها في فلسطين. ومهما تتعدد الجنسيات الرسمية بين اليهود، ويظن الناس أن هدفه المجايزى وذلك أمريكي والآخر فرنسي أو روسي، فإنهم جميعا مؤاطنون صهيونيون.

وما تلك الجنسيات الرسمية إلا إجراءات شكلية يتوارى إخلفها:

اليهودى وهو فى حقيقته صهيونى لحما ودما . فحكومة إسرائيل إن هى إلا يهود الأرض جميعا ، يمدونها بما يستطيعون ، ويعادون أية أمة أو حكومة تفكر فى معاداة حكومتهم ، هم عيون لإسرائيل فى البلاد التى ينتمون اليها ، وهم عند الضرورة يخر بون الأوطان التى تؤويهم ولوكانت انجلترا وأمريكا — فى سبيل وطنهم الدينى .

هذا ما يجب أن يفهمه العرب، ويفهمه المسلمون والمسيحيون جميعاً . وتسمى الصهيونية في إضعاف العرب بوسائل أصبحت مكشوفة منها: أولا: الجاسوسية . فلاسرائيل مخابرات وعيون في جميع البلاد العربية ، تعرف بها أدق الأعمال الإدارية والسياسية ، وما ختى من استعدادات عسكرية . وهي تستعين على ذلك فوق جواسيسها ، بمؤسساتها وهيئاتها كالماسونية وأندية الروتاري وغيرها .

ثانياً: نشر المبادئ الهدامة . قالصهيونية هي التي قلبت نظام الحكم في روسيا بثورة سنة ١٩١٧ الجامحة ونشرت الشيوعية ، وأن كبار مؤسسي الشيوعية من الصهيونيين ، فلا يبعد بعد ذلك أن تنشر هذه المبادئ في بلد هادئ كمصر أو البلاد العربية . والعجب أن جماعات الشيوعية في مصر يرأسها رجال من كبار الماليين الصهيونيين ، وما ذلك إلا تنفيذاً اقرارات

حكائهم فى ضرورة إفساد العالم وتحطيم أنظمته ، وهم يتخذون لكل أمة أسلوباً يسيرون عليه ويبشرون به ، فهم بين العال والفقراء يحبذون الشيوعية لدفعهم إلى الفوضى والاضطراب ، و بين الأغنياء ورجال الأعمال يسعون إلى الرأسمالية و يحبذونها ، وفى الوقت ذاته يسمون فى إيجاد الفتر بين الطبقات واثارة الحروب بين الشعوب ، وهم يغنمون فى السلم والحرب ولوكانت حرباً باردة . ولم يكشف أصهم و يعرف حقيقتهم سوى هتار ولوكانت درباً باردة . ولم يكشف أصهم و يعرف حقيقتهم سوى هتار وأنصاره . ولم يكن هتار رجل دين وتقوى كا قلنا إنما كان من عامة الناس فهم الصهيونية وأراد أن ينتشل بلده من مساوئها .

ومن واجب البلاد العربية وخاصة مصر أن تشدد الرقابة على أنصار الشيوعية وجلهم من الصهيونيين أوأتباعهم ، وإلا عرضت نفسها للضياغ . ومن واجبها أن تنشط مخابراتها الخارجية والداخلية لتقف على حقيقة أعمال اسرائيل في بلادها ، وكيف تهرب مصنوعاتها ، وتجلب من بلاد العرب المواد اللازمة لهاولتقف على قوة خيشها وخالتها الاقتصادية .

ثَالَماً : تَجَارَةَ الْحَدَرَات ، فأسرائيل تعلم أن للمخدرات أقوى الأثر في إضعاف الشعوب. سادياً وأدبيا، جسمانيا وعقليا، ولهذا تسمى الصهيونيا في إدخال المحدرات كالحشيش والأقيون إلى مصر وغيرها . ومن نشكله الطالع أن فئة من المهر بين العرب تقترف هذه الآثام في حق بلادهم وفى حق مصر، فإلى متى يستمر هؤلاء في قتل ذويهم وأوطانهم بتلك المخدرات، وتجارتها ليست سوى الانتحار، فن يتاجر فيها إنما يقتل أمته ولا يغنم من بذلك سوى الصهيونيين.

#### كيف نتقى خطر الصهيونية

ظهر مما سبق ما للصهيونية من تدبيرات ترمي إلى تحقيق أغراضها السياسية والاستمارية ، عملا بما توحى به كتبهم المقدسة من توراة وتلمود وغيرها ، و بما توصى به قرارات حكائهم التي ذكرنا ملخصاتها ، و بما استقر في أذهان اليهود من اعتقاد راسخ أنهم الشعب الذي اختاره الله لحدكم العباد وأن دينهم أرقى الأديان وعنصرهم أرقى العناصر ، وأن باقى البشر ليسو سوى مخلوقات منحطة ، خلقهاالله لخدمة اليهود، ولتكون تحت إمرتهم وسلطانهم .

ولهذا يجب علمينا أن نسمى فى اتخاذ الوسائل التى تكفل حفظ كيماننا وللدفع الشرعنا ، و إلا سقطنا فى شراك العمهيونية لا محالة .

وخير الوسائل ما يأتى :

أولا: يجب أن يعرف العرب مسيحيين كانوا أو مسلمين أن إسرائيل ليست دولة كسائر الدول ، و إنما هي مجموعة دينية عنصرية متعصبة ، ا اصطنعها لو يدجورج ، وتشرشل، وترومان ، ومن سار سيرتهم . وما دامت. القوى البريطانية والأمريكية وغيرها تؤيد إسرائيل وتهينها ، فليس من الميسور أن نقضى عليها عسكرياً . لكن هناك قوة ليست بالحديد والنار نستطيع بها أن ننتصر ، تلك هي مقاطعة إسرائيل الباغية اقتصادياً ، وهي أقوى سلاح نثيره في وجهها ، ولا يتطلب سوى التضامن النزيه ، وليس لفرد أو دولة أن تعارضنا فيه إذا كنا من ذوى البصيرة واخلق القويم .

فإسرائيل دولة تقوم على أساسين : الهبات التي ترســل إليها من أمريكا وانجلترا وغيرهما ، وتصريف إنتاجها القومي .

أما الهبات والعطايا فتلك أمور مؤقتة ، لا تصان بها أو تعيش عليها دولة . وأما تصريف الإنتاج القومى فهو الذى ينهض بالدول ويضون حياتها . وإسرائيل لا يمكنها أن تعيش بغير أسواق الأمم المحيطة بها المتخلفة في الصناعة . وهي تعتبر الشرق الأوسط العميل الوحيد الذى تبنى عليه آمالها . كا ترى أن أور با وأمريكا بلاد متحضرة ليست في حاجة إلى صناعة إسرائيل أو تجارتها .

تلك حقيقة يجب أن نفهمها جميماً . فإذا نحن قاطعنا إسرائيل، وأحكمنا المقاطعة بنزاهة وقوة إيمان ، قضينا لا محالة على هذه الدولة الدخيلة .

أما إذا تهاونا وأسففنا في أخلاقنا وتنازعنا وتحاسدنا ، وضاعت الثقة . من بين صفوفنا - سقطنا أمة بعد أخرى كا تسقط أوراق الخر بف .

وليعلم كل عربي أن إسرائيل جادة مجتهدة ، وأن اليهود متعصبون لدينهم وعنصرهم إلى أقصى الحدود . ولهم ما يساعدهم من النشاط والتضامن . وأنهم بفضل المساعدات الأجنبية سيستثمرون كل شبر مما يحتاونه ، وسيمدون السكك الحديدية ، ويهيئون الطرقات ، ويقيمون المصانع، ويستثمرون صحراء النقب بما يأخذونه من مياه الأردن . وسيوسعون مرفأ « إيلات » على خليج العقبة، تمخر منه بواخرهم إلى الشرق كا تمخر الآن بواخرهم من حيفا وغيرها إلى الغرب . وبذلك يكون لهم أسطول تجارى في البحر الأبيض المتوسط إلى أوربا وأمريكا ، وآخر من خليج العقبة إلى أفريقيا وآسيا ، دون احتياج إلى المرور في قناة السويس ، ولحكن صادراتها لن تجد سوقا رائجة إلا في بلاد الشرق الأوسط .

وأملنا أن يبهض السودان، ويرفض أية صادرات من إسرائيل إليه، كا نرجو أن تفيق الأم المربية من غفوتها، وأن تتماون على الاستفناء عما تصدره هذه الدولة. فإن صادراتها إن مجحت كانت أغلالا في أعناق الأمم المربية تنتهي بنا إلى سوء المصير،

ثانياً : ثبت أن إسرائيل تقوم على أساس الدين والعنصر . وما دام الأمركذلك فعلى السيحيين والمسلمين أن يصونوا أنفسهم من التعاليم الضارة التي ييثها الصهيونيون . . . وعلى أهل إيران والأفغان والهند والباكستان وأندونيسيا والملايو والصين ومسيحيى الحبشة ومسلمها وغيرهم أن يصونوا أنفسهم من وباء التعاليم الصهيونية ، وأن يتضامنوا مع العرب في مقاطعتها اقتصاديا كي لا يجعلوا للصهيونية ، سبيلا إلى تسرب سمومها إليهم ، فهي لا تكن لتلك الأمم جميعاً سوى السكر اهية والبغضاء، ولا تبغى . سوى السيطرة عليهم واستغلالهم .

ثالثاً: إنى أدعو الأم العربية عامة ومصر خاصة إلى عدم إباحة قيام الماسونية في بلادها، وما يتبعها من أندية الروتارى المختلطة ومؤتمرات السلام المسمومة ، فإن هذه الهيئات جميعاً ليست سوى مؤسسات صهيونية ابتكرها اليهود لتخدير المسيحيين أولا والمسلمين ثانيا تحت ستار الأخاء الإنساني، حتى يصلوا بهذه المسميات البراقة إلى تغلفل الصهيونيين فيا بينهم ، والوصول إلى قضاء مآربهم وإفساد المجتمعات غير اليهودية ، والقضاء على حريات العالم تنفيذاً لقرارات حكائهم وأوامن توراتهم وتلموده .

وقد أحسن كثير من الغربيين بما تهدف إليه الصهيونية ، وما حن ثورات وانقلابات وفساد في علاقات الأمم . فنشروا مؤلفات عد وكتبوا في الصحف كثيرا عن الخطر الصهيوني ، وحذروا أعهم من أعمال الصهيونية وتدبيراتها الخفية بعد أن ظهر أن الداءقد اسة : في هذه الأمم ، وأن قوة الصهيونية قد نمت جذورها في الدوائر الحب وغير الحكومية ، فسيطر الصهيونيون على دور الصناعة والتجارة و المال ودور العلم والفن ، وتغلفلوا في الحجالس النيابية وفي الوزارات ، وأ كثير منهم من وزراء انجلترا ونوابها ونبلائها ومستشارى هيئاتها وء وفنانيها ورجال النشر والاذاعة فيها واحتكروا المرافق الحيوية فى الكونجرش والقضاء العالى وهيئة الأمم المتحدة وسكرتيريتها ، وكر في مجلس الأمن . وهم رجال المال والتجارة والصناعة هناك . ويشه أن لهم القدرح المعلى في انتخابات رئاسة الجمهورية وحاكم نيو كما أسلفنا – فالداء قد أصبح عضالًا. و يجب على الأمم المسيحية أن من غفوتها وأن تعالج نفسها مما وقعت فيه واستسلمت إليه قبل أن يسة الداء ويعز الدواء. رابعاً : ثبت مما ذكرناه أن الصلح مع إسرائيل جريمة لا تغتفر، وأن غيمناه أن تم َّ تبادل التجارة والتعامل، فتُتاح الفرصة لإسرائيل أن تغزو أسواقنا وتسلب أموالنا وتخضعنا لإرادتها ، وتنفذ فينا ما صممت عليه من بسط سلطانها على الشرق من الفرات إلى النيل وما وراء ذلك ، ولا توجد في الأرص قوة تازمنا هذا الصلح ، فإننا لانحارب ولا يصحأن نفكر فى محار بها، لأن حربنا معهاهى حرب ضدالستعمرين الأقوياء الذين يؤازرون الصهيونية و يخضعون لها من حيث لايعلمون ، ولكن في مكنتنا ألا نصالح روفي مكنتنا ألا تعامل الصهيونية ، وهذا أقل ما يجب عمله على الضعيف المسلوب الحق ، القوى الإيمان ، وذخيرته تماسكه وقوة خُلقه ونهضته . خامساً : أن إسرائيل تبذل جهوداً جبارة لتُحي « محراء النقب » ولا يعوقها عنها إلى الآن عائق ، ولنا بجوارها شبه جزيرة سينا ليس فيها من عمل ، مع أنها تحوى من الكنوز مالا يخفي على أحد ، ثم هي الحصن الأول الذي تدفع به مصر عن نفسها غائلة الصهيونية ، فمن الواجب أن نصرف قوانا وجهودنا لتعمير تلك البقاع المترامية الأطراف ، نحى مواتها بمشاريع عمرانية زراعية وصناعية ، ونجلب إليها الماء من النيل أو من الآبار ومن الأمطار والسيول ، وندفع الكثيرين من سكان المناطق المكتظة كالمنوفية والقليوبية إلى استعار تلك الجهات بعد أن نهيء لهم وسائل العيش فيها وطريقة استثار أراضيها ، أو تسن تشريعاً تستعمر به تلك المنطقة كتشريعات المعمرين التي وضعتها انجلترا وفرنسا لاستمار استراليا ونيوزيلنده وجويانا وغيرها .

سادسا: قلمنا إن الصهيونية خطر على العالم، وأشده واقع على البلاد العربية، وإن أساسها ديني عنصرى ؛ فهل للحكومات العربية دفاعاً عن كيانها أن تفكر في تشريعات ضد أى عربي أو غير عربي يقيم في البلاد العربية إذا ثبت اشتراكه في أعمال تخدم الصهيونية ، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة كالتجسس وتهريب البضائع في التصدير أو الاستيراد، أو دفع هيات لإسرائيل، أو شراء أسلحة أو تهريبها لها، وغير ذلك من الأعمال التي تخل بأمن الوطن العربي وتهدد كيابه.

سابعاً: الآن وقد تأكدنا أن إسرائيل تعتبر نفسها وطن اليهود جميعاً وطنهم الديني والعنصري ، وأن باقى اليهود المنتشرين في الأرض إنما يعتبرون أنفسهم مواطنين إسرائيليين ، ولوكانت لهم جنسيات أجنبية وسية هي في الحقيقة صورية ، الغرض منها تسميل معاشهم واشتراكهم في إدارة الهلاد التي تؤويهم ، وأن إسرائيل طريدت الفلسطينيين من

أوطانهم ، ولم تقبل عودتهم وتعويضهم رخم قرارات هيشة الأم ، فلم لا تقاطع الأم العربية جبيع الشركات الصهيونية والشركات التي تعدامل مع إسرائيل و وكلاء الشركات متى كانوابهوداً ، والساسرة ووجال الأعمال اليهود عن أية جنسية كانوا ، وهذا أقل ما يجب عمله حيال الاعتمداء الصارخ الممثل في إسرائيل .

أمناً — اغتصب الصهيونيون فلسطين وأقاموا بها دولة ثم أحيوا لغتهم العبرية بعد موتها وجعلوها لغة البلاد الرسمية . وقام يهود الأرض يحيون هذه اللغة بما وسعهم من جهد ، وأعلنت إسرائيل في إذاعتها في آخر شهر توفيع سنة ١٩٥٣ أن عدد المدارس العبرية في الولايات المتحدة بأمريكا بلغ ١٦٨ مدرسة كا ذكرنا . فإذا كان اليهود في بقاع الأرض قد أحيوا لغة ميتة للتفاهم بها فيما بينهم ، أفلا يكون من واجب المسلمين جميعاً أن يجعلوا اللغة العزبية — وهي لغة حية — لغة مشتركة فيما بينهم في التجارة والصناعة . وأن يجعلوها لغة التخاطب الرسمية بين الحكومات الإسلامية والعربية . وأن تسعى بلاد الأفعان و إيران و بأكستان و إمدوئيسيا وغيرها في نشر هذه اللغة بين أبنائها فتقوى بذلك صلات الود والتماسك ، و يزداد في نشر هذه اللغة بين أبنائها فتقوى بذلك صلات الود والتماسك ، و يزداد التحاون الاقتصادئ والشياسي ، وفي هذا من القوائد ما لا يخفي على أحد :

وقد فطنت المؤتمرات الإسلامية التي انعقدت في كراتشي إلى ذلك ، وقررت وجوب جمل اللغة العربية لغة مشتركة بين المسلمين

وعما يدمى القلوب أن تهتم إسرائيل بتعميم اللغة العبرية الدارسة ، وتحن العرب لا نهتم بنشر لغتنا العربية الحية ، رغم وجود الرغبة الصادقة لدى الشعوب الإسلامية في تعلمها لأنها لغة دينهم .

لقد لمست ذلك بنفسي عندما كنت سفيراً لبلادى في الباكستان ، فأرسلت إلى حكومتي تقارير أطلب فيها إنشاء ثلات مدارس ابتدائية مصريه عربية في «كراتشي» و « ولاهور » و « دكا » . على أن تنشأ فيما بعد مدرسة ثانوية هناك . واتفقت وقتئذ مع المرحوم «لياقت علىخان» رئيس الوزارة في ذلك العهد ومع غيره من ذوى النفوذ على ضرورة تنفيذ هذا المشروع الذي يتلهف الباكستانيون على ظهوره ، ولم أجد من حكومتي في تلك الأوقات سوى التراخي والأعراض ، مع أنها مع الأسف قامت بافتتاح ما تسميه « معاهد للفة العربية » في « أثينا » و « باريس » و « مدريد » أنفقت عليها مبالغ كبيرة بلا جدوى .

تاسماً — وأهم مما سبق كله ، أن مصر يجب أن تنشىء جيشاً يليق. يمركزها وعددسكانها و إمكانياتها ، وتنفق عليه بسخاء ، فإن حياتها وشرفها مرتبطان بقوة جيشها ، وهذا يتطلب قدرة مالية لاتتأتى إلا بزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والتجارى ، وقدرة فنية لا تتحقق إلا بنشر العلوم والفنون فى جميع فروعها المتعددة ، ويقظة كاملة لايضعفها الخمول والتواكل ولا يقتلها التخاذل والتحاسد فإن لم نفعل هذا كله فمصيرنا إلى الهلاك لا محالة .

عاشراً — ثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن المصدر الرئيسي لقوة الصهيونية ، تعدها بالمال والعتاد قبل غيرها وأكثر من غيرها. وأن مستر ترومان رئيس الولايات المتحدة السابق — رغم أنه مسيحي كان أكبر رجل خدم الصهيونية و مخدمها ، وأن مسز روزفات أرملة الرئيس الأسبق روزفلت — وهي مسيحية أيضاً — هي أكبر سيدة تخدم الصهيونية في أمريكا ، فهي تقوم بجمع المال و بالدعاية القوية لإسرائيل . الصهيونية في أمريكا ، فهي تقوم بجمع المال و بالدعاية القوية لإسرائيل . وأن بهود الأرض عدمونها طبعاً .

ومعنى هذا أن قوة إسرائيل هى من خارجها . فلماذا إذن لا يقعاون المسلمون مع البلاد العربية على صد أذى إسرائيل ؟ إننى على يقين من أن الأمم الإسلامية لو أعلنت تضامنها مع الدول العربية وأيقنت إسرائيل

أن الدول الإسلامية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام العدوان الصهيونى ، فإن اعتداءاتها على جاراتها المتكررة تقف لامحالة ، و إنى أوجه كلتى هذه بنوع خاص إلى الباكستان وأندونيسيا و إيران والأففان.

حادى عشر: تود أس بكا وانجلترا أن يكون الشرق الأوسط، أو الحـكومات العربية الداخلة في نطاق جامعة الدول العربيــة ، كـتلة واحدة للدفاع عن السلام ، أو الدفاع عن المالم الحر – كما يقولون – و بمبارة أخرى تريد أمريكا وانجلترا شيئا اسمه الدفاع المشترك، أومايقرب منه ، ومعناه أن تهب الأمم العربية وقت الخطر كدولة متراصة قوية لصد أى اعتداء ، لكن أمريكا وانجلترا فوق رضائهما باحتلال كثير من البلاد العربية ظلمًا وعدوانا ، قد خلقت دولة إسرائيل ومنعت الاتصال بين الأمم الدر بية وشطرتها شطرين ، فلا يمكن لمصر مثلاً أن تتصل بالأردن أو العراق أو سوريا أو لبنان إلا إذا اخترقت الأراضي التي أعطيت لإسرائيل ، ولن يكون هذا إلا إذا سمحت إسرائيل . ومعناه ضرورة الاتفاق مع إسرائيل وجعل الحكل كتلة واحدة . و بعبارة أخرى معناه الدماج إسرائيل في دول الشرق العربي ، وجمل هذه الدولة الدخيلة حليفة صديقة، والاعتراف بها والتهاون معها، الأمن الذي لا يطيقه أي عربي

فيه مسحة من عقل ، لأن معناه انحلال هذه الدول العربية وتعريض استقلالها للضياع وتغلغل الصهيونية فيها ، وتمكنها من تنقيذ مشاريعها البعيدة .

والويل للدول الدربية إذا هي دخلت في دفاع مشترك ، وانتهزت إسرائيل فرصة اشتباكها في حرب وطعنتها في ظهرها أملاً في الوصول إلى اغتصاب شيء من أراضيها ، ولو بالاتفاق مع العدو المعتدى على الأمم العربية والشرق الأوسط ، كما يجبعلينا إزالة هذا الدخيل حتى يمكنناأن انفذ ميثاق الضان الجاعي العربي على أكمل وجه .

### خاتم\_ة

إن خلق دولة إسرائيل وضع شاذ ، فأحد أمرين :

إما أن يستمر وجودها فيستمر اعتــداؤها على جاراتها ، ساخرة بقرارات هيئة الأمم المتحدة ، مطمئنة إلى رضا دول الاستعار ، أملاً فى تنقيذ مشروعها الخطير وهو إنشاء دولة من الفرات إلى النيل .

وهذا خطر داهم يهدد كيابنا ، و يجعلنا نعيش دأمًا في قلق شديد .

و إما أن برجع اليهود إلى أوطانهم الأصلية أو يوزعوا على دول. العالم كل دولة بقدر طاقتها ،كا اقترح المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود على الرئيس الراحل روزفلت عند ما قابله على ظهر الباخرة في مياه مصر . وهو نفس ما اقترحته بعض الدول أمام هيئة الأمم المتحدة . وهذا هو. الحل الوحيد .

ولا يصح أن يقال إن إسرائيل أمر واقع لا تجوز إزالته ، فإن. إسرائيل وليدة جريمة ونتيجة مؤامرات آئمة ، وكل جريمة هي أمر واقع: لايجوز إقراره والرضوخ لنتائجه ، فإذا كانت هيئة الأمم المتحدة تبغى حقاً تنفيذ برنامجها والاحتفاظ بكرامتها وأسباب وجودها، وجب عليها إزالة آثار أى أمر واقع لأية جريمة، وإلاكان وجود الهيئة هُزؤا والعبا .

\* \* \*

وعلى هذا فالحل الوحيد هو إرجاع اليهود إلى أوطانهم ، أوتوزيمهم ، في الأقطار المختلفة ، على أن يكونوا مواطنين مخلصين للدول التي تؤويهم وتكسبهم مجنسيتها ، وأن تنشط الحكومات فوق ذلك لمنع شرور الصهيونية العالمية نشاطا كبيرا ، و بنير هذا لن يكون سلام فوق الأرض . وها أنا قد بلغت . اللهم فاشهد ...

# موضوعات الكتاب

| الموضوع                   | رقم<br>الصفحة | الموضوع                                | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| كيف عامل المسيحيون        | <b>۴</b> ۸    | إهداء الكتاب                           | ۴             |
| النبى مممدأ وصحبه         |               | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٠            |
| كيف عامل اليهود           | ٤١            | و فلسطين والضمير الإنساني              | 14            |
| النبى محمداً وصحبه        |               | الخليل إبراهيم                         | 10            |
| أسباب تماسك اليهود        | ٤٣            | خروج اليهود من مصر                     | 19            |
| اليهود أمام العالم        | ٤٩            | الاعتداء اليهودى الأول                 | 77            |
| هل يفكر المسيحيون         | .5.5          | على فلـطين                             |               |
| والمسلمون في إنقاذ أنفسهم |               | حکم داوود وسلیمان                      | 74            |
| الماسونية اليهودية        | ٥٦            | الفتح العربى                           | 77            |
| أندية الروتارى            | <b>২</b> ০    | اليهودية دين عنصرى                     | YA            |
| قرارات حکماء صهیون        | 77            | المسيحية دين عالمي                     | 41            |
| عود إلى مؤتمر بال         | ٨٢            | الإسلام دين عالمي                      | 40            |

| الموضوع                  | رقم<br>الصفحة | الموضوع                   | رقم<br>الصفحة |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| مأساة فلسطين             | 12.           | الحرب العالمية الأولى     | ۸٥            |
| الولايات لتحدة الأمريكية | 171           | وعد بلفور                 | ٩٦            |
| و إسرائيل                |               | . كيف ظفر اليهود بوعد     | 1:0           |
| نظرة عامة                | ۱۸۰           | بلفور                     |               |
| ما هي إسرائيل            | 190           | بين الحر بين العالميةين – | 144           |
| كيف نتقى خطر الصهيونية   | 4.4           | معاهدة فرساى              | -             |
| خاتمة .                  | 418           | ظهورهتلر والنازيةوالحرب   | 144           |
|                          |               | العالمية الثانية          |               |

#### الخطأ والصواب

| سطر | Azio | الصواب | الخطأ   |
|-----|------|--------|---------|
| 17. | 101  | الكبر  | المسكبر |
| ٦   | 171  | قد     | فقد     |

## قائمنه مطبوعا يت اللحنه

 قر ش، ۱۲ - الميد الذهبي ... ... الأستاذ وهبي إسماعيل حتى ١٠ ١٤ – صرخة في واد ... ... ؛ الأستاذ محمـود غنيم ... . • ٣٠ ٥١ - الصحافة والصحف ...: المرحوم الأستاذ عبد الله حسين ٧٥ ١٦ - ولَّادة ... . الأستاذ على عبد العظيم ١٠٠٠ ١٧ - اللعب والعمل ... ... : دكتور على عبـــد الواحد واق ٨ ١٨ -- من كل نبع قطرة ... .. : الأستاذ حسن محمد جوهر ... ٣ ١٩ - عبد الله بن قيس الرقيات: الأستاذ على النجدى ناسف ١٥ • ٢٠ - الاستمار الفرنسي ... .. الأستاذ أحمد رمزي ... ١٥ ۲۱ - الوزراء العباسيون ...: « محمد أحمد برانق ... ۲۰ ۲۲ -- سحر المطور ... ... « أحمد على الشحات ... ۲۲ ٣٠٠٠ أكسمير الحياة ... ١٠٠٠ الدكتور محمود محمد سلامة ... ٢٠ ٢٤ - دراسات في علم النفس الأدبي: الأستاذ حامد عبد القادر ٣٠٠٠٠ ۲۵ — التيارات السياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط ... البحر الأبيض المتوسط ... ٢٦ - مسلم ابن الوايد ... ... الأستاذ حسين علوان ... ٢٥٠٠ ٧٧ - الإسلام والدعوقر اطهة ٠٠٠ : الأستاذ محمد على علو ١٨٠٠ ٥ 🗛 — فقه اللغة ... ... ندكتور على عبد الواحد واق 📭

قرش, ٢٩ – علم اللغة ... ... ن دكتور على عبد الواحد وافي ٥٠ خس - طب الطبيعة ... ... الأستاذ محمد عاطف البرقوتي خسم ا تأليف دكتورج، ه. جربن ۴٠ ٣١ - أحلام اليقظة ... ... { ترجمة ابراهم حافظ ... ... ومراجعة الاستاذزكي المهندس ٣٢ - رفاعة الطيطاوي ٠٠٠٠٠٠ الأستاذ أحميد أحميد بدوي ٥٠ ٣٣ – المراهقة ... ... ... دكتور جورج .ه. جرين ... ١٥ ٣٤ -- فلسفة أبى العلا المرى ٠٠٠ : الأستاذ حامد عبد القاذر ٠٠٠ ٣٠ ۳۵ ألحان الغروب ... ... « طاهر الطناحي ... ۳۰ ٣٣ – أساس المدالة في القانون } دكتور على حافظ ٢٥٠٠٠٠٠٠ الروماني ..... ٣٧ – غـرام يزيد ... ... الأستاذ محمود غنيم ... ... ١٥ ٣٨ - في اللهجات العربية ...: دكتور إبراهيم أنيس ... ٤٥ ٣٩ – أراضينا ... ... ندكتور محمود يوسف الشواربي ٥٠ ١٤ - أسول الإلتزامات في القانون المدنى: دكتور مختار القياضي ٥٠ ٢٤ - كيمياء المادن طبعة ثانية : دكتور محمود يوسف الشواريي ١٠٠٠